## عبد الرحمن ابن خلدون

## المقحمة

حققها وقدم لها وعلق عليها عبدالسلام الشدادي الطبعة الخاصة في خمسة مجلدات

الجزء الرابع

خزانة ابن خلدون بيت الفنون والعلوم والأداب



هذا العمل نشر بدعم من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ونكوين الأطر والبحث العلمي بالمغرب في إطار الميزانية التي يديرها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

إن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لا يتحمل مسؤولية محتوى هذا الكتاب إضافة إلى ذلك إن المركز غير مسؤول عن أي تغيير أو تجديد يطرأ على هذا الكتاب مستقبلاً.

@ ابن خلدون - المقدمة

كل الحقوق محفوظة، سواء تعلق الأمر بالنسخ أو الاقتباس جزئيا أو كليا، أو بالاستعمال الفردي أو الجماعي، وكذا بالنسبة للترجمة أو غيرها.

> © الطبعة الأولى: الدار البيضاء 2005 الإيداع القانوني: 1912 / 2005 ردمك: 3-0-8607

#### ذيـل

الرواية الأولية للمقدمة عققة استناداً إلى مخطوطتي المتحف البريطاني [1]، وليدن [ب]

 <sup>(1)</sup> انظر الأجزاء الثلاثة الأولى في كل ما يخص الشروح والتعاليق. في هذا الذيل تعتمد أولا [۱] إلى نهاية هذه المخطوطة، ونورد الروايات عن [ب] في الحواشي. ثم تعتمد نص [ب] عندما ينتهي نص [۱].

|   | -À |     |  |  |
|---|----|-----|--|--|
|   |    |     |  |  |
|   |    |     |  |  |
|   |    |     |  |  |
|   |    | (1) |  |  |
|   |    |     |  |  |
| * |    |     |  |  |
| * |    |     |  |  |
|   |    |     |  |  |
|   |    |     |  |  |
|   |    |     |  |  |
|   |    |     |  |  |

# محتويات الكتاب الجزء الرابع

| XIV | لائحة الرسوم                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 |
| 1   | [الحمدلة]                                                                                       |
| 2   | [الديباجة]                                                                                      |
|     | المقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع بما يعرض                                    |
| 9   | للمؤرخين من المغالط والأوهام                                                                    |
|     | الكتاب الأول : في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيه من البدو                                |
|     | والحضر، والتغلب والملك، والكسب، والمعاش، والصنائع، والعلوم،                                     |
| 39  | وما لذلك من العلل والأسباب                                                                      |
|     | ,. 5g 0 cm 5                                                                                    |
|     | [أغهيد للكتاب الأول]                                                                            |
|     | الفصل الأول : في العمران البشري على الجملة ومكانه من الأرض                                      |
| 51  | وأصناقه، وفيه مقدمات                                                                            |
| 53  | المقدمة الأولى : في أن الاجتماع للإنسان ضروري                                                   |
|     | المقدمة الثانية : في قسط العمران من الأرض، وقسمة المعمور إلى                                    |
| 57  | الأقاليم السبعة، وذكر ما فيه من البحار والأنهار الكبار                                          |
|     | المقدمة الثالثة : في المعتدل والمنحرف من هذه الأقاليم، وتأثير الهواء في                         |
| 65  | ألوان البشر، والكثير من أحوالهم                                                                 |
| 70  | الوان البسر، والمدير من الحواج في أخلاق البشر<br>المقدمة الرابعة : في أثر الهواء في أخلاق البشر |
| , - |                                                                                                 |
| 72  | المقدمة الخامسة : في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما                                   |
| , = | ينشأ عن ذلك من الأثار في أبدان البشر وأخلاقهم                                                   |
| 78  | المقدمة السادسة : في أصناف المدركين بالفطرة للغيب من البشر مثل                                  |
|     | العرافين والكهان، ويتبين منه حقيقة الرؤيا والوحي                                                |
| 123 | المُقدمة السابعة : في انتقال العمران من جانب من المعمور إلى جانب                                |

|      | الفصل الثاني: في العمران البدوي، والأم الوحشية، والقبائل، وما                                            |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 127  | يعرض في ذلك من الأحوال، وفيه أصول وتمهيدات                                                               |  |
|      | [1] [لم يرد الفصل الأول من الفصل الثاني في [1] وسقط عنوان نفس                                            |  |
| 129  | الفصل في [ب]                                                                                             |  |
| 131  | [2] في أن جيل العرب في الخليقة طبيعي                                                                     |  |
|      | [3] في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه، وأن البادية أصل لعمران                                         |  |
| 133  | الأمصار ومدد نها                                                                                         |  |
| 135  | المسار وسد به<br>[4] في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر                                         |  |
| 137  | [4] في أن أهل البدو أقرب إلى البسالة من أهل الحضر<br>[5] الله أن أهل البدو أقرب إلى البسالة من أهل الحضر |  |
| 1.57 |                                                                                                          |  |
| 170  | [6] في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم، ذاهبة                                               |  |
| 139  | الملقعة منهم                                                                                             |  |
| 141  | [7] في أن سكني البدو لا يكون إلا للقباتل أهل العصبية                                                     |  |
| 143  | [8] في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أوما في معناه                                             |  |
|      | [9] في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر                                                   |  |
| 145  | من انعرب ومن في معناهم                                                                                   |  |
| 147  | [10] في اختلاط الأنساب كيف يقع                                                                           |  |
| 149  | [11] في أن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم                                                  |  |
| 152  | [12] في أن الرئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية                                              |  |
|      | [13] في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية، ويكون                                            |  |
| 153  | لغيرهم بالمجاز والشبه                                                                                    |  |
|      | [14] في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم                                           |  |
| 156  | لا بأنسابهم                                                                                              |  |
| 158  | [15] في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء                                                        |  |
| 160  | [16] في أن الأم الوحشية أقدر على التغلب عن سواها                                                         |  |
| 162  | [17] في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك                                                       |  |
| 164  | [18] في أن من عوائق الملك الترف وانغماس القبيل في النعيم                                                 |  |
| 166  | [19] في أن من عوائق الملك حصول المذلة للقبيل والانقياد لسواهم                                            |  |
| 169  | [20] في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس                                             |  |

| 172 | [21] في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | [22] في أن الملك إذا ذهب من بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده         |
| 174 | إلى شعب أخر منها ما دامت لهم العصبية                                 |
|     | [23] في أن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته |
| 176 | وسائر أحواله وعوائده                                                 |
| 178 | [24] في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملكة غيرها أسرع إليها الفناء      |
| 180 | [25] في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط                          |
| 181 | [26] في أن العرب إذا تغلبوا على الأوطان أسرع إليها الخراب            |
|     | [27] في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة.          |
| 183 | أوولاية، أو أثر عظيم من الدين على الجملة                             |
| 184 | [28] في أن العرب أبعد الأم عن سياسة الملك                            |
|     |                                                                      |
|     | الغصل الثالث: في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية.    |
| 187 | وما يعرض في ذلك كله من الأحوال، وفيه قواعد ومنممات                   |
| 189 | [1] في أن الملك والدول العامة إنما تحصل بالقبيل والعصبية             |
| 190 | [2] في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية            |
|     | [3] في أنه قد تحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني                |
| 193 | عن العصبية                                                           |
|     | [4] في أن الدول العامة الاستيلاء، العظيمة الملك، أصلها الدين.        |
| 195 | إما من نبوة أو دعوة حق                                               |
|     | [5] في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية    |
| 196 | التي كانت لها من عددها                                               |
| 198 | [6] في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا نتم                         |
| 202 | [7] في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها          |
|     | [8] في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة               |
| 204 | القائمين بها في القلة والكثرة                                        |
|     | [9] في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قَلَّ أن تستحكم           |
| 206 | فيا ده له                                                            |

| 209 | [10] في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 211 | [11] في أن من طبيعة الملك الترف                              |
| 212 | [12] في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون                      |
|     | [13] في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول |
| 213 | الترف والدعة أقبلت الدولة على المهرم                         |
| 215 | [14] في أن الدولة لها أعمار طبيعية كالأشخاص                  |
| 218 | [15] في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة                 |
| 222 | [16] في أن الترف يزيد الدولة قوة إلى قوتها                   |
| 224 | [17] في أطوار الدولة واختلاف أحوالها باختلاف الأطوار         |
| 227 | [18] في أن آثار الدول كلها على نسبة قوتها في أصلها           |
|     | [19] في استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي    |
| 233 | والمصطنعين                                                   |
| 235 | [20] في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول                    |
| 237 | [21] فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه       |
|     | [22] في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص  |
| 239 | بنللك                                                        |
| 241 | [23] في حقيقة الملك وأصنافه                                  |
| 243 | [24] في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر          |
| 245 | [25] في معنى الخلافة والإمامة                                |
| 247 | [26] في وجوب الخلافة وشروطها                                 |
| 254 | [27] في انقلاب الحُلافة إلى الملك                            |
| 263 | [28] في معنى البيعة                                          |
| 265 | [29] في ولاية العهد                                          |
| 269 | [30] في الخطط الدينية الخلافية                               |
| 274 | [31] في اللقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الحلافة            |
| 279 | [32] في معنى البابة في الملة النصرانية                       |
| 282 | [33] في مراتب الملك والسلطان وألقابها                        |

| 305 | [34] في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 307 | [35] في شارات الملك والسلطان الخاصة به                  |
| 317 | [36] في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها                  |
| 321 | [37] في الخنادق على المعسكر                             |
| 324 | [38] في أسباب المغلب في الحروب                          |
| 327 | [39] في الجباية وسبب قلتها وكثرتها                      |
| 329 | [40] في ضرب المغارم في الدول                            |
| 331 | [41] في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة |

#### لائحة الرسوم

| XVI  | نسخة صفحة من بداية مخطوطة المتحف البريطاني Add 9475 (١) |
|------|---------------------------------------------------------|
| XVII | نسخة صفحة من بداية مخطوطة ليدن جوليوس 48 (ب)            |
| 49   | دائرة السياسة عن مخطوطة المتحف البريطاني Add 9475       |

المه نوم النابعة مجانة بعد المعتول العدول معاني المعتول من المعتول ال

الله و من المعلق المعلق المعلق و المعلق و المعلق ا

المفاق المنظمة المنظم

×

#### [ لعبوال] ا

خمد له أدادي به لعرة و حروت، وبيده بنك و لمنكوب، وله الأسماء الحسبى و لنعوت، العالم فلا يعزب عنه مثقال درة في السموت والأرض ولا يقوت أنشأنا من الأرض نسما، و سنعمرا فيها أحيالاً وأثما، ويشر لد منها أررق وفيسمًا تكنفنا الأرجام والنيوت، ويكفنت بررق و لقوت، وتنبيت لأيام و لوفوت، وتغتور الاحل التي خط عند كنامه لموقوت وله لنقاء ولشوت، وهو خي لدى لا يجوت

والصلاة و سلام على سيدنا ومولان محمد النبي بعرى المكتوب في التوراة و لإنجين سعوت، الذي تمخص لفصاله بكون قبل أن يتعاقب لاحاد و لسيوت، ويتبين رُحن و ليهمموت، وشهد بصدقه حمام و لعنكموت، وعلى اله و صحابه الدين لهم في نصر دينه الأثر البعيد والصيت، و لشمل الجميع في مطاهرته والعدوهم الشمن بشتيب صبى الله عليه وعليهم ما الصن بالإسلام حدة المحوت، والقطع بالكفر حدة المتوت، وسنم كثيرًا

ا استطار عبوا ( وستطب منطور الأالى في [ ] ( والا تعبوان بايناني في [ت] كتاب عبوان تغير وديوان المنتذ واخيراء تأليف الشبح الإمام الغالم العلامة العمدة أبواريد عبد الرحمن وي الدين الن جندون عفر الله به وجميع السنمان

 <sup>2</sup> جاء قان حميثه في [ت] تسم لله برحمن الرحيم قان شيحنا وأسنادنا الإمام بعالا بعلامة توريد عبد لرحمن في اندين بن حيدونا

ا والعنكبوت، والصب والحوت، وعنى [ب]

#### [الديماجة]

م بعد، وبن من لتاريخ من بعنون التي تتدوله لأم والأحمال، وتُشدُّ إليه المركائب ولرحل، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتمافس فيه الملوك والأقيال، وتتماوى في فهمه العلماء والجهال. إدهو في ظاهره لا يزيد على أخذر عن الأيام والدول، والسوائق من القرون لأول، تُنمَّقُ لها الأقوال، وتُصرَفُ فيها الأمثل، وتُعرف بها الأندية بذا عصَّها الاحتمال، وتؤدي لما شأن محليقة كيف تقلَّب مها الأحول، واتسع للدول النطاق فيها والمجال، وعمَّروا برص حتى مادى مهم الارتحال، وحان منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق، وعلم مكيفيات الوقائع وأسمالها عميق، فهو وتعييل للكائب ومددئها دقيق، وعلم مكيفيات الوقائع وأسمالها عميق، فهو لدلك أصيل في الحكمة عربق، وحدير مأن يُعَدَّ في علومه، وخليق.

ورن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وحمعوها، وسطّروها في صفحات الدفاتر وأودعوها وخلطها المتطفلون بدسائس من الساطل وهمو فيها واستدعوها، وزحرف من الروايات المصعفة لفقوها ووضعوها، واقتفى تنك الأثار الكثير عمل بعدهم و تبعوها، وأدّوه إلينا كما سمعوها، ولم يلاحطوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها، ولا رفضوا ترهد الأحاديث ولا دفعوها

### لتاريح و لمؤرجون الأولون

فالتحقيق قلير، وطرف التنقيح في الغالب كبيل، و لغلط والوهم سيب للأحبار وحليل، والتقليد عريق في الأدميين وسليل، والتطفل على الفون عريض طويل، ومرعى الجهل بين الأمام وبيل. والحق لا يُفورَمُ سنطنه، والباطر يُقذَف بشهاب النظر شيطانه. والناقل إنم هو يمنى وينقل، والبصيرة تنقد الصحيح إدا تمقر، والعلم يجلو لها صفحات الصواب ويصقر.

هذا وقد دوّن النس في الأخبار و كثروا، وجمعوا تواريح الأم والدول في العالم وسطَّروا. والديل دهبوا بفضل الشهرة والإمامة لمعتبرة، واستفرعوا دو وين من قبلهم في صحفهم المتأخرة، فهم قليلون لا يكادون يحاورون عدد الأنامل، ولا حركات لعوامل، مثل ابن إسحاق، والطبري، والل الكلبي، ومحمد بن عمر الواقدي، وسيف بن عمر الأسدي، والمسعودي، وغيرهم مل المشاهير، والمتميّزين عن الجماهير، وإن كال في كتب لمسعودي والواقدي من المطعن والمعمز ما هو معروف عبد الأثبات، ومشهور بين حفظة الثقات. إلا أن الكافة الخصوهم بقول خبارهم واقتفاء سننهم في التصنيف واتاع آثارهم والنافد البصير قسطاس نفسه في تزييفهم فيما يبقلون أو اعتبارهم. فلعمران طبائع في أحواله تُرحَعُ إليها الأخبار، وتُحمَل عبها لروايات والأثارُ.

ثم إن أكثر لتواريح لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر الإسلام في الأفاق والممالك، وتناولها المعيد من الغايات في المآحد والمتارك. ومن هؤلاء من أوعب ما قبل الملة من لدول والأمر، والأمر العمم، كالمسعودي ومن بحد منحاه.

وجاء بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى التقييد، ووقف في العموم والإحاطة عن المسأو المعيد فقيد شوارد عصره، واستوعب أخدار أُفقِه وقطره، واقتصر على أحاديث دولته ومصره، كما فعل الن حيان، مؤرخ الأمدلس والدولة الأموية بها، وابن الرقيق، مؤرخ إفريقية والدولة التي كانت بالقيروال.

شم لم يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع أو متبدا ، يسبع عبى دلك المبو ب، ويحتدى منه بلثال، ويدهل عما أحالته الأيم من الأحوال واستبدلت به من عو ثد الأم والأحيال فيحلبون الأحبار عن الدول وحكيات لوفائع في تعصور الأول صورًا قد تحرّدت عن موادها، وصفاح التّصِيّب من أعمادها، ومعارف تُستَنكرُ للحهل بطارفها وتلادها إنما هي حوادث له تُعلم أصولُها، وأبواع لم تُعتبر أحتالله ولا تحقّقت فصولُها، يكرّرون في أصولُها، وأبواع لم تُعتبر أحتالله ولا تحقّقت فصولُها، يكرّرون في موضوعاتها لأحبار المتداولة بأعيامها، اتناع لن عبي من المتقدمين بشأنها، ويغمدون أمر الأحيال الناشئة في ديوانها، نم غور عليهم من ترحماها، فتستعجم صحفهم عن بيانها، ثم إذا تعرّضو الذكر الدولة بسفوا أحبرها نشقًا، محافظين عبى نقلها وهما أو صدقًا، لا يتعرضون لنداينها، ولا يدكرون السب الذي رفع من رايتها و طهر من ايتها، ولا عنة الوقوف عبد عايتها، السب الذي رفع من رايتها و طهر من ايتها، ولا عنة الوقوف عبد عايتها، في تنافي أو تناسبها، معتشاعن أسبت تراحمها أو تعاقبها، بحدًا عن المقنع في تناينها أو تناسبها، حسبما ندكر دلك كله في مقدمة لكتاب

ثم حاء ،حرول بإفراط الاختصار، وذهبو إلى الاكتفاء بأسماء الملوك و. لافتصار، مقطوعة عن الأنساب والأحدر، موضوعة عنيها عداد أيامهم بحروف العُمار، كما فعله ابن رشيق في ميزان العمل، ومن اقتفى هذا الاثر من لهمن. وليس يُعتبر لهؤلاء مقالً، ولا يُعدُّ لهم ثبوتُ ولا يتقلُّ. لما دهبوا بالفو لذ، وأحنُو بالمذاهب المعروفة للمؤرجين والعوائد

ولما طالعت كت القوم، وسبرت عوْر الأمس و ليوم، بنهت عبن لقريحة من سنة العمية والنوم، وسُمْتُ التصبيعة من نفسي وأنا المفلس أحسل السّوم، فأنشأت في التاريخ كتاب، رفعت فيه عن أحوال لناشئة من الأحب حجال، وفصلته في الأحبر والاعتبار باثما بابًا، وأندبت فيه لأولية لدول

<sup>( )</sup> الطبع والعقل أو منسلد [ب]

والعمران عبلاً وأسبابًا. فصرته على أحيار الحبيين الدين عمرو المعرب في هذه الأعصار، ومنا كان عهم من الدول الطوان و لقصار، ومن سبف لهم من المدوك و لأنصار، وهما العرب والمربر إدهما احيلان لبدان عُرِف بالمعرب مأو هما، وطان فيه على الأحقاب مثواهما، حتى لا يكاد يُتصوّر عنه منتواهما، ولا يعرف أهمه من أجيان لادميين سواهما

فهدست مناحثه نهديت، وقربته لأفهام العنماء والخاصة نقريبا، وسنكت في تنوينه وترتبنه مسنكُ عريبًا، واحترعته من بين المناحي مدهمًا عجبًا وطريقه منتدعه وأسنونًا وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدل وما يعرض في الاحتماج الإنساني من الاعراض لدائية ما يمعك بعين لكوائن وأسانها، ويُعَرِّفُكُ كيف دحن أهن الدول من أبو نها، حتى تبرع من لتفييد بدك، وتقف عني أحوال ما قبيك من الأيام والأحيال وما بعدك.

ورتبته عبي مفدمة وثلاثة كتب

لمفدمة في فصل علم الناريخ وتحقيق مداهنه و لإلماع بمعالف المؤرخين لكتاب لأواد في العمران ودكر ما يعرض فيه من العوارض بدائلة من الملك، والسنطان، والكسب، والمعاش، والصنائع، والعنوام، وما لدنك من المعلل والأسباب.

لكتاب الثاني في أحمار العرب وأحمالهم ودولهم مند مند الحمقة إلى هد العهد وقيه الإلماء للعص من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثل النبط، و لشريابيين، والعرس، ولني إسر ثين، والقُلْط، ويونان، والروم

لكتاب الثالث في أحمار البرير ومو ليهم من زياته، وذكر أوّليتهم وأحمالهم وما كان لهم بديار المعرب حاصه من المنث و لماويا

ولما كان مشتملاً على أحدر العرب والنزير من أهل بلند والوير، والإلمام بمن عاصرهم من الدول الكدر، وأقصح بأنواع الدكري والعبر في منادئ الأحوال وما تعدها من حير، سميته أترحمان العير وديوانا المشدأ والخبر في أيام العرب و سرير ومن عاصرهم من دوي السلطان الأكبراً.

ولم أترك شيئا في أولية لأحيال و لدور، وتعاصر لأم الأول، وأساب لتصرف والحور في القرور الخالية والملل، وما يعرص في العمران من دولة ومنة، ومدينة وحدة، وعلم وصدعة، وكسب ورصعة، ومدينة وحدة، وعلم وصدعة، وكسب وإصاعة، وأحوال متقلسة مشاعة، وسدو وحصر، وواقع ومستظر، إلا واستوفيت أحمله، وأوصحت براهيمه وعلمه. فحاء هذ الكتاب فدًا عاصمته أمن العلوم العربية، والحكم المحجوبة القريبة، وأن من بعدها موقى القصور بين أهل لعصور، معترف بالعجز عن لمضاء في مثل هذ القصاء واعب من أهل البد البيضاء والمعارف المتسعة القصاء في البطر بعين الانتقاد لا بعين الارتصاء، والتغمد لما يعثرون عبيه بالإصلاح والإعصاء، فالبضاعة بين أهل العدم مزحاة، والاعتراف من الدوم منحاة، و خسبي من الإخوان مرتحة.

وبعد أن استوفيت علاحه، وأنرت مشكاته للمستنصرين وأدكبت سراحه، وأوضحت بين العلوم طريقه ومنهاحه، وأوسعت في فضاء المعارف نطاقه وأدرت سياحه التمست له الكفء الذي يعمج بعين الاستبصار فنوته وبلحظ عد ركه الشريقة معياره الصحيح وقانونه، ويميز رتبته في المعارف عما دونه. فسرحت فكري في قضاء الوحود، وأحنت نظري ليل التمام والهجود بين التهائم وليجود في العنماء الركع السحود، والحنفاء أهن الكرم و لحود، حتى وقف الاحتيار نساحة الكمان، وطفرت أبدي المساعي والاعتمال بذخائر الحدوم الحدائق لعدوم المشرقة الحمال وحدائق لعدوم المشرقة الحمال وحدائق لعدوم المشرقة الحمال وحدائق لعدوم

<sup>2</sup> سمينه عنوان الغير، وديوان [ت]

١٦ استوعبت [ب]

الم مسه [ب]

<sup>(5)</sup> لإهداء من بداية المفرة سالية إلى حر القصير الم يرد في [ب]

#### الإهداء إلى حزامة أبي العباس أحمد

الوافرة الظلال عن اليمين والشمال. فأنخت مطى لأفكار في عرصاتها، وحلوت محاسن الأبظار على منصاتها وأتحفت لديوالها مقاصر إيوالهاء وأطلعته كوكتا وقادًا في ثق حزانتها وصويها لبكون أية للعقلاء يهتدون عناره، ويعرفون فصل المدارك الإنساسية في اثاره، وهي حزابة مولانا لسلطان لإمام المحاهد، الفاتح لماهد، المتحمى منذ حلع التماثم ولوث العمائم بحبى القابت الزهد، المتوشح من ركاء المناقب والمحامد، وكرم الشمائل والشواهد بأحمر القلائد في نحور الولائد، المتناول بالعزم القوى الساعد، والحد لمواتي المساعد، وللحد الطارف والتالد ذوائب ملكهم الراسي لقواعد، لكريم المعالى و لمصاعد، حامع أشتات العلوم والفو ثد، وناظم شمل المعارف الشوارد، ومظهر لآية الربانية في فصل المدارك الإنسانية بفكره لثاقب النافد، ورأيه الصحيح المعاقد، النير لمذاهب والعقائد، نور الله لواضح المراشد، وبعمته العدية الموارد، ولطفه الكامن بالمرصد للشدائد، ورحمته لكريمة المقالد، التي وسعت صلاح لزمن الفسيد، واستقامة المائد من الأحوال والعوائد، ودهست بالحطوب الأوائد، وحنعت على لزمان رونق الشباب لعائد، وحجته لتي لا يبطلها بكال لجاحد ولا شبهات المعامد، لحليفة أمير المؤمس المتوكل على رب العالمين، أبو العباس أحمد بن مولانا لأمير الطاهر المقدس أبي عبد الله محمد بن مولانا الخليفة المقدس أبي يحيي أمي لكراء الل الحلقاء الراشدين من أثمة الموحدين الدين جددوا الديل، وبهجو السبير للمهتدين، ومحو أثار البغاة المسدين من المحسمة و لمعتدين، سلالة أبي حفص والفاروق، والنبعة المامية على تلك المغارس الزاكية والعروق، النور لمتلألئ من تلك الأشعة والمروق فأوردته من مودعها العلى يحيث مقر الهدى ورياص المعارف خصلة البدي، وفضاء الأسرار الربانية فسيح المدي.

والإمامة الكرعة إلى شاء الله بنظرها الشريف، وفصلها الغني على التعريف، تؤثر له من العداية مهادًا، وتفسح له في جانب القبول آمادًا،

#### لدبحة

فتوصح بها دُلة على رسوحه وإشهاد . فهي سوقها تنفق بصائع الكتاب، وعلى حصرتها تعكف ركائب العلوم والأداب، ومن مدد بصائرها المبيرة نتائج القرائح والألباب.

والله يوزعنا شكر بعمتها، ويوقر لن حضوط لمواهب من رحمتها، ويعيننا على حقوق حدمتها، ويحعننا من السابقين في ميد نها، المحلين في حومتها، ويصفي على أهل إيالتها وما أوى من الإسلام إلى حرم عمالتها لبوس حمايتها وحرمتها، وهو سبحانه المسؤول أن يحعل أعمالنا حالصة في وجهتها، برية من شوائب العفية وشبهتها، وهو حسبنا ونعم الوكين.

#### المقدمية

في فضل عنم انتاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع بما يعرص للمؤرخين من المغالط والأوهام ا

ال بهانه عموات في [ت] والأوهام، وذكر بعض أستانها

اعدم أن فن التربيح فن عرير المدهب، حم لفائدة، شريف العاية، إذ هو يبوقهما عدى أحو ل ناصين من الأنم في أحلاقهم، والأسياء في سيرهم، والمنوك في دولهم وسناستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في خوال لدنيا

فهو محدح إلى ماحد متعددة، ومعارف متنوعة، وحسل بطر وتشت يقصيان بصاحبهما إلى حق، وينكبان به عن المزلات والمعالط، لأن لأحدار إذا عثمد فيها محرد النفل، ولم تحكم أصول لعادة وقو عد لسياسة وطبيعة لعمر أن والأحوال في الاحتماع الإنساني، ولا قيس العائب منه بالشاهد والحاصر بالداهب، فرتما لم يُؤمّن فيها من العثور، ومزلة القدم، والحيد عن الصدق

وكثيرً ما وقع للمؤرجين والمسرين وأثمة اللقل المعالط في حكيات المقائع لاعتمادهم فيها على محرد اللقل، عثّا أو سمينًا، لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشاهها، ولا سروها بمعيار الحكمة و لوقوف على طبائع لكائنات وتحكيم اللطر و للصيرة في الأحدر قصبوا على احق، وتاهوا في للداء لوهم والعلط، سبما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا عرضت في احكيات، إذ هي مطبة الكذب ومطية لهدر، ولا للا من ردها إلى لأصول وعرضها على القو عد.

وهدا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرجين في حبوش بني إسرائين، وأن موسى عنيه السلام أحصاهم في التبه، بعد أن أحرز من يُطيق حمل السلاح

<sup>،</sup> والحيد عن حادة الصدق [ب]

#### أعلاط المؤرحين

حاصة من ابن عشرين فما فوقها، فكانوا ستمائة ألف أو يزيدون. ويدهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعه لا لمثل هذا بعدد من احيوش. فلكل عمكة من الممالك حصة من لحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها وتصيق عما فوقها، تشهد بدلك العوائد لمعروفة والأحوال المألوفة ثم إلى مثل هذه الحيوش لدلغة إلى هذا العدد يبعد أن يقع بيها رحف أو قتال لضيق ساحة الأرص عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى النصر مرتبي وثلاثًا أو أزيد. فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون علمة أحد لصفين، وشيء من جوانه لا تشعر بالحاب الآخر ؟ واحاضر يشهد لدلك، فلاضي أشبه بالآتي من الماء

ولقد كال ملك لهرس ودولتهم أعظم من ملك البي إسرائيل لكثير، بشهد بدلك ما كان من علل تُحتَنَصَر لهم و لتهامه بلادهم و ستبلائه على أمرهم وتحريب بيت للقُدس، قاعدة منتهم وسلطالهم، وهو من بعض عمّال علكة فارس، يُقال إله كان مَرْزُبّان المغرب من تحومها، وكالت ممالكهم بالعراقين وحراسال وما وراء اللهر والأبوات أوسع من ممالك بني إسرائيل لكثير، ومع ذلك لم تبلع حيوش لفرس قط مثل هذا العدد ولا قريد مله، وعظم ما كالت حموعهم بالقادِسِية مائة وعشرين ألقًا كلهم متبوع، على ما نقله سَيْف، قال ، وكالوا في أتباعهم أكثر من مائتي ألف، وعن عائشة و لرُهري أل حموع رُسْتُم التي رحف بها لِسَعْد بالقادسية إنما كالوا سنبن ألقًا، كلهم متبوع.

وأيضًا فلو للغ بنو إسرائيل مثل هدا العدد لأتَسَع نطاق ملكهم و نفسح مدى دولتهم فإن لعمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل القائمين بها في قبتها وكثرتها، حسما يتبنّ في فصل الممالك من لكتاب

<sup>(2)</sup> واتساعهم [ب]

<sup>(</sup>٦) أو ثلاثًا [ب]

<sup>(4)</sup> عابك [ب]

الأول والقوم لم تتَّسع ممالكهم إلى غير الأُرْدُن وفلسطين من الشام، وللاد يَثْرِب وخيْثر من احِجاز، على ما هو المعروف

وأيضً فالذي بين موسى وإسرائيل إيما هو ثلاثة أباء، عني ما ذكره المحققون. فإنه موسى بن عُمْر ن بن قَاهِث، لفتح الهاء أو كسرها، بن لاوي. بكسر الواو وفتحها، بن يعقوب، وهو إسرئين الله هكد نسبه في لتورءة والمدة بينهما، على ما نقله لمسعودي، قال أدحل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتو. إلى بوسف سبعين بفسًا. وكان مقامهم بمصر إلى أن حرجوًا مع موسى عليه لسلام إلى التيه مائتين وعشرين سنة. يتد ولهم ملوك القبط من الفراعنة . ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أحيال إلى مثل ذلك أورن زعموه أن عدد تلك لجيوش إلى كان في زمن سليمات عليه السلام ومن بعده فبعيد أيصًا، إذ ليس بين سليمان وإسرائين إلا أحد عشر أناء فإنه سليمان بن داؤد بن ايشاي بن عُوَيد، ويقال عوفِد، من بعز، ويقال موعز، س شهمون بن بحشون بن عمِّيناداب، ويقال حمينادب، بن رام بن حصرون، ويقان حسرون، بن بارس، ويقال بيرس، بن يهوذا بن يعقوب. ولا يتشعب النسم في تحد عشر من لوَّلْد إلى مثل هذا العدد الذي رعموه، للهمَّ إلى لمبين والألاف، وربما يكون. و ما أن يتحاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد، فيعيد. واعتبر ذلك في الحاصر الشاهد والقريب المعروف تحد زعمهم باطلاً وبقلهم كادبًا. والدي ثبت في الإسرائيليات، أن حبود سليمان كانت إثمي عشر ألفًا خاصة، وأن مقرّباته كانت ألفًا وأربعمائة فرس مرتبطة على أبواله. هد هو الصحيح من تحدرهم، ولا يُنتفُتُ إلى حرافات العامة منهم. وفي يام سليمان عبيه السلام كان عنفوان دولتهم واتساع منكهم.

هدا، وقد نجد لكافة من أهل العصر إذا أفاصوا في الحديث عن عساكر الدول لعهدهم أو قريتًا منه، وتفاوصوا في الأحبار عن حيوش المسلمين والنصارى، أو أخدوا في إحصاء أموال الحبايات وخَرْح السنطان ونفقت

<sup>(</sup>٥) بهامة خملة في [ت] دلك العدد

#### لأعلاط في لاعداد - بكنة السر مكه

لمترفين ونصائع الأعلياء لموسويان، توعّبوا في لعدد، وتحاوروا حدود لعوائد، وطوقوا وساوس الإعراب فإد أستُكشِف صحابُ الدواوس عن عساكرهم، وأستُبطت أخو ن أهل لثروة في نصائعهم وفوائدهم، وأستُحلِبت عو ثدُ لمترفين في نفقاتهم، لم تحد معشار ما يعذّونه، وما دلك إلا لؤلّوع لنفس بالغرابة وسهولة التحاور على اللسان والعقبة عن المعقب والمتقد، حتى لا يحسب لفسه على حطا ولا عمد، ولا يطالها في الحر لتوسّط ولا عدالة، ولا يرجعها إلى بحث وتعتبش فيرسل عالم، ويسيم في مَرْ يَه لكدب لسانه، ويشتري الهو الحديث ليصن عن سبن الحق، وحسبت لها صفقة حاسره

ومن لحكايات مدحولة للمؤرجين ما ينقبونه كافة عن سبب بكنة لرشبد ملزامكة، من قصة العباسة، أحته، مع جعفر بن يحيى بن حالد، مولاه، وأنه الكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما حمر أدب لهما في عقد للكاح دون الخبوة، حرص عبى احتماعهما في محسسه، وأن لعباسة تحللت عبيه في التماس الحيوه به لم شعمها من حبه، حتى و قعها في حالة سكر، فحملت وأشي بذلك ليرشيد، فاستعصب

وهيهات دلك من منصب لعاسة في دينها وأنوتها وحلالها، وأنها نساعيد لله س عباس، ليس سها وينه إلا أربعة رحال هم أشراف الدين وعظماء لملة من بعده العاسة سبامحمد المهدي س عبد الله أي جعفر سصور س محمد السحاد س عبي، أي حلقاء، بن عبد الله، ترحمان نقر ب، بن العاس عم بنبي عبيه السلام ألم ست حليقة، أحت تحييقة، محقوقة بالملك لعزير، والخلافة السوية، وصحنة لرسول وعمومته، وإمامة منة، وبور الوحي، ومهبط الملائكة من سائر جهاتها فرينة عهد بند وة العروبية وسد حة الدين، العيدة من عوائد الترف ومراتع الموحش فأس يُقلَبُ لصوبُ والعدف إد،

<sup>(6)</sup> صنى الله عنية وسنم [ب]

#### لمقدمة في علم ساريح

ده علها ؟ وأبل توحد لطهارة والزكاء إدا فقد من بيتها ؟ وكيف تنجم بسبها بجعفر بن يحيى، وتدبس شرفها العربي بمولى من موالي العجم، تملك حذه من الفرس أو تولاه حدَّها من عمومة لرسول وأشراف قريش وغيته أن حدبت دولتهم بصبعه وصبع أبه، واستحمصتهم ورقّتهم إلى مبارل لتشريف وكيف يسوع من الرشيد أن يصهر إلى موالي العجم على بعد هميه وعظم الله ؟ ولو بطر المتأمل في دلك بطر المنصف، وقاس لعباسة باسة منك من عاطم ملوك رمايه لاستكف لها عن مثله مع مونى من موالي دولتها وفي سلطان قومها، واستبكره، ولح في تكذيبه، وأبن قدر العباسة و لرشيد من الناس ؟

وري لكب البرامكة ما كال من استندادهم على الدولة واحتجالهم أموال الحياية. حتى كان الرشيد بطب اليسير من لمال فلا يصل إليه فعلموه على أمره، وشركوه في سنطاله، ولم يكن له معهم تصرّف في أمور ملكه، فعظمت أثرهم وبعُد صبتهم وعمرو مرتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصيائعهم، وأحتازوها عمَّل سو هم من ورارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم يقال إله كالإدارالرشيد من ولد يحيي بن حالد حمس وعشرون رئيسًا من بين صاحب سيف وصاحب قلم، راحموا فيها أهر الدولة بالماكب، ودفعوهم عمها بالراح، مكان أبيهم يحيي من كفالة هارون، وَلِيَّ عهد وخليفة، حتى شبّ في حجره، ودرج من عشّه، وغلله على أمره، وكان يدعوه أبا أبت ا فتوحّه الإيثار من السبطان إليهم، وعظمت الدابة منهم، والبسط لحاه عبدهم، والصرفت لحوهم الوجوه، وحصعت لهم الرقاب، وقصّرت عليهم الامال، وتحصُّ إليهم من تُقصى التخوم هديا الملوك وتحف الأمر ع، وسَمَرَسُ إلى حَزَ النَّهُمْ فِي سَنِيلِ النَّرَلُّفُ وَ لَاسْتَمَالَةَ أَمُوالَ الْحَنَايَةِ، وأَفْضُوا في رحال الشيعة وعطماء لقوانة العطاء وطوّقوهم المنز، وكسبوا من بيوتات الأشر ف لمعدم، وفكُّوا العاني. ومُديحوا بما لم يُمدِّح به خليفتهم، وأُسَنُّوا لعديهم الحويُّز والصلات، وستولوا عني القرى والصياع من لصواحي

و لأمصار في سائر المملك، حتى أسعوا البطانة، وأحقدوا الخاصة، وأعصّوا أهل لولاية فكشمت لهم وجوه المنافسة والحسد، ودبّت إلى مهادهم الوثيرة من الدولة عمارت السعاية، حتى لقد كان بنو فَحُطُبة، أحوال حعمر، من أعظم الساعين عبيهم، لم تعطفهم لما وَقَرَ في نفوسهم من حسد عواطف الرحم، ولا وزعتهم أواصر القرابة.

وقارن دالك عند مخدومهم مو شيئ الغيرة والاستنكاف من الحجر والأعة، وكاس الحقود التي بعثتها منهم صغائرالد لة، وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر لمحالفة، كقصتهم في يحيى س عبد الله من الحسن بن الحسن بن أبي طالب، أحي محمد المهدي الملقب بالنفس الزكية الخارج على المنصور ويحيى هذا هو الذي استنزله الفضل من يحيى من بلاد لتيلم على أمن الرشيد بحطه، وبدل ألف ألف درهم على ما دكره الطري، ودعم الرشيد إلى حعفر، وحعل اعتقاله بداره وإلى نظره، فحبسه مدة، ثم حميته الدلة على تحيية سبينه والاستبداد بحل عقله، حرصا لدماء أهل البيت يزعمه، ودالَّة على السلطان في حكمه وسأله الرشيد عنه لما وُشِيَ به إليه، فقطن وقال:" أطبقته أ. فأبدى له وجه الاستحسان، وأسَرَّهَا في نفسه، فأوحد السيل بذلك على نفسه وقومه، حتى ثلَّ عرشهم، وأكفيَت عليهم سماؤهم، ونحسفت الأرض بهم وبد رهم، ودهنت سبقًا ومثلاً للآحرين أيامهم .

ومن تأمل أخبارهم واستقصى سِيرَ لدولة وسِيرَهم وجد ذلك محقق لأثر، ممهد الأسباب، وانظر ما نقله ابن عبد ربه في مفاوصة الرشيد عمَّ جده داؤد بن علي في شأن بكتهم، وما ذكره في باب لشعراء من كتاب العقد في محاورة الأصمعي للرشيد وللفصل بن يحيى في سمرهم تتفهَّم أنه إنما قتلهم الغيرة و لمنافسة في الاستنداد من الخليفة فمن دونه، وكذلك ما تحيّل به أعد،ؤهم من النظائة، فيما دسّوه للمغنين من الشعراء احتيالاً على إسماعه للحليقة وتحريك حمائضه لهم وهو قوله:

#### لمقدمة في عدم التاريح

ليت هند أنجزتنا ما نعيد وشفت أنفست مما تجــد و ستسذت مرة و حـدة إمما العاجز من لا يستبد

وأن لرشيد لما سمعها قال . أي والمه عاجز حتى بعثوا بأمثل هده كامِن غيرته، وسنَّطوا عليهم بأس ابتقامه . نعوذ بالمه من غلبة الرجال وسوء الحال وأما ما تموَّه به الحكاية من معاقرة الرشيد احمر واقتران سكره سكر الندمان، فحاشا لله، ما عدمنا عليه من سوء . وأين هذا من حال لرشيد وقيمه عايحت بمصت الحلاقة من الدين والعدالة، وما كان عليه من صحابة العدماء والمؤلياء ومحاورته للمصل بن عياض، وابن السماك، والعمري، ومكاتبته شفيان، وبكائه من مواعظهم، ودعائه بمكة في طوافه، وما كان عيه من العبادة والمحفظة على أوقات الصنوات وشهود الصنح بأول وقتها ؟ حكى الطري وعيره أنه كان يصلي كل يوم مائة ركعة الملة، وكان يعزو عامًا ويحج عامًا. ولقد رحر اس أبي مرج، مصحكة سمره، حين تعرَّض له عثن ذلك في الصلاة ولقد رحر اس أبي مرج، مصحكة سمره، حين تعرَّض له عثن ذلك في الصلاة على الرشيد أن صحك، ثم التعت معضنًا وقال: يا بن أبي مرج، في الصلاة أيض، ينك إياك والقران والدين، ولك ما شئت بعدهم أ

وأيضًا فقد كان من العلم والسداحة بمكان لقرب عهده من ساعه المنتحدين لدلث. ولم يكن ببنه وبين جده أبي جعفر بعيد رمن، إنما خلفه غلامًا وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها. وهو القائل لملك حين أشار عليه بتأليف الموطأ: أيا أبا عبد الله، إنه لم ينق على وحه الأرض أعلم مني ومنث وينبي قد شعلتني الحلافة، قضع أنت للباس كنائا ينتفعون به. تجنّب فيه رخص ابن عباس، وشدائد ابن عمر، ووَطَّنُه ليباس توطئة أفقال ملك : أفوالله لقد عدمني التصنيف يومئد . ولقد أدركه بنه المهدي، تو الرشيد هدا، وهو يتورّع عن كسوة الحديد لعياله من بيت المال. ودحل عبه الرشيد هدا، وهو يتورّع عن كسوة الحديد لعياله من بيت المال. ودحل عبه يومًا وهو عحسه ساشر الخيَّاطين في إرقاع الحنقان من ثبات عباله، فاستنكف

المهدي من دلك وقال: يا أمير المؤمس، على كسوة هذا لعيال عمد هذا من عطائي فقال: لك دلك ولم يصده عنه، ولا سمح بالإنفاق من أمو ل المسلمين فكيف يبيق بالرشيد، على قرب لعهد من هذا احبيقة وأبوته، وما ربي عليه من أمثل هذه لشير في أهل بيته و لتحلق بها، أن بعاقر في الحمر و يجاهر بها. وقد كانت حال الأشر ف من لعرب خاهبية في حناب الخمر معلومة، ولم بكن لكرم شحرتهم، وكان شربها مدمة عند الكبير منهم والرشيد و باؤه كانو على تتنج من احتاب المدمومات في دينهم ودينهم ودينهم والتحتق بالمحامد و وصاف الكمال ويزعات العرب

و الطرام المله الطري والمسعودي في قصة حريا الله الطيسة و الطيسة عين أحصر له السمئ في مائدته فحماه عنه اللم أمر صاحب المئدة لحمله إلى منزله. وقص الرشيد، وارتاب الله ودس خادمه حتى عاينه يناوله فأعد المحتيقة المؤتيشوع للاعتذار ثلاث قطع من السمئ في ثلاثة أقاد ح، حلط إحد ها باللمحم المعالج بالتواس و المعول والبوارد و حلوى، وصب على الثابية ما مشحا، وعلى الثالثة حمرًا صرف وقال في الأول والثاني، هذا صعام أمير المؤمنين، إلى حلط السمك بغيره أو لم يخلط وقال في الثالث، هذا طعام أبحثينيشوع، ودفعه إلى صاحب مئدة حتى د التله الرشيد و حصره المتوبيح، أحصر الأقداح فوحد صاحب الحمر قد احلط و أماع ولمثت ووحد الأحرين قد فسد و تعيّرات رائحتهما، فكانب له في دلك معدرة وتبيّن من دلك أن حال الرشيد في احتذب حمر كانت معروفة عبد بطائه وأهل مائدته. ولقد ثبت عنه أنه عهد بحس أبي نواس الما بنعه من انهماكه في المائدة، حتى تاب و قعم

وإيما كان الرشيد بشرب سيد أنتمر، على مدهب أهل بعراق، وفتاويهم فها معروفة. وأما حمر الصرف من العلب، فلا سبيل إلى اتهامه بها، ولا تقلم الأخبار الواهية فيها. فلم يكن الرحل بحيث يواقع محرمًا من أكبر الكبائر عبد أهل المنة ولفد كان أولئك لقوم كنهم محمدة من حنت السرف

#### لمقدمة في علم التاريح

والترف في ملاسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم لما كانوا عليه من حشوبة البداوة وسداحة الدين التي لم يهارقوها بعد. فما ظنك بما يخرج على الإباحة إلى الحرمة ؟ ولقد اتفق المؤرحون، الطبري والمسعودي وغيرهما، على أن جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبني العباس إنما كانوا يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المناطق والسيوف واللجم والسروح، وأن أول خليفة أحدث الركوب بحبية الذهب هو المعتز بن المتوكل، ثامن الخلفاء بعد الرشيد وهكذا كال حالهم أيضا في ملابسهم، هما طنك في مشاربهم ؟ ويتبيّن ذلك بأتم من هذا إدا فهمت طبيعة الدولة في أولها من البداوة والغضاضة، كما نشرح في مسائل الكتاب الأول إن شاء الله تعالى. ويناسب هذا أو قريبًا منه ما ينقدونه كافة عن يحيى بن أكثم، قاضي المأمون وصاحبه، وأنه كان يعاقر المأمون الحمر، وأنه سكر ليلة مع شربه فدُفن في الريحان حتى أفاق. وينشدون على لسانه الم

يا سيدي وأميس الناس كسهم قد جار في حكمه من كان يسقيني إلى عفلت عن الساقي فصيَّرني كما تراني سليب العقل والديس

وحال ابن أكثم والمأمون في ذلك من حال الرشيد، وشرابهم إنما كان البيد، ولم يكن محطورًا عندهم. وأما السكر، فليس من شأبهم وصحابته للمأمون إنما كانت خلّة في الدين. ولقد ثبت أنه كان ينام معه في البيت. ويُقِل من فضائل المأمون وحسن عشرته أنه انتبه دات لينة فقام يتحسس وينتمس الإناء، مخافة أن يوقظ يحيى بن أكثم وثبت أبهما كانا يصليان الصبح جميعًا. فأين هذا من المعاقرة ؟ وأيضًا فيحيى بن أكثم كان من أهل الحديث، وقد أثمى عبيه الإمام أحمد بن حنبل والقاصي إسماعيل، وحرَّج عبه الترمدي في كتابه الجامع، وذكر الحافظ المزي أن البخاري روى عنه في غير الجامع، فالقدح فيه قدح في حميعهم.

وكذلك ينبزه المحان بالميل إلى لعدمان، بهتان على الله وفرية على العلماء. ويستندون في ذلك إلى أحبار لقصاص الواهية التي لعلها من افتراء أعدائه، فإنه كان محسدًا في كماله وحلته للسلطان، وكان مقامه من العلم ولدين منزهًا عن مثل ذلك وقد ذُكِر لاس حنس ما يرميه به الناس فقال استحان الله، سنحان الله! ومن يقول هذ ؟ وأبكر دلث إمكارًا شديدًا وأثنى عليه. وقيل لإسماعيل مم كان يقل فيه فقال معاد الله أن تزول عدالة منه لتكديب باغ وحسد ا، وقل يحيى س أكثم أبراً إلى الله من أن يكون فيه شيء مما كان يُرمّى به من أمر العلمان، ولقد كست أقف على سرائره فأحده شديد الحوف لله، لكنه كانت فيه دعانة وحسن حلق، فرمي بما رُمي به ودكره ابن حبان في الثقات، وقال الا تشتغل بما يُحكّى عنه لأن أكثرها لا تصح عنه"

ومن أمثال هده الحكايات ما مفله من عبد ربه، صاحب العقد، من حديث الزنبيل، في سبب إصهار المأمون إلى الحسل بل سهل في منته مُوران، و مُه عثر في بعص المبالي في نطوافه سكك بعداد بزنبيل مدلى من بعض السطوح بمعالق وجدل معارة الفتل من الحرير، فاقتعده وتباول المعالق، فاهتزت، ودهب به صُغدًا إلى محلس شأبه كلا . ووصف من زينة فرشه وتنفيلا أنيته وحمال رؤائه ما بستوقف الطرف ويمث النفس، وأل مرأة برزت من خلل الستور في ذلك المحلس، رائعة الحمال، فتانة لمحسن، فحيته ودعته إلى المنادمة، فلم يزل يعاقرها الحمر حتى الصبح. ورجع إلى أصحابه من انتظاره، وقد شغفته حبّ بعثه إلى الإصهار إلى أبها. وأيل هذا كنه من حال المأمول المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه سين الخلف لم شدين من المائه، وأحذه بسيرة الخلف، الأربعة، أركال الملة، ومناظرته لعلماء، وحفظه المستهترين في النطواف بالليل وطروق المنازل وغشيال السمر، سبيل عشق المستهترين في النطواف بالليل وطروق المنازل وغشيال السمر، سبيل عشق

<sup>(7)</sup> طشتهرین[ب]

#### للقدمة في علم ساريح

الأعراب؟ وأين دلك من منصب بنت الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار أبيها من الصون و لعفاف؟

و مثال هذه الحكيات كثيرة، وفي كنت المؤرجين معروفة. وإلى يبعث على وضعها واحديث بها الانهماك في المذات المحرمة وهتك قدع المروء ت، ويتعملون بالقوم فيما بأتونه من طاعة لداتهم فلدلك تراهم كثيرًا ما يلهجون بأشناه هذه الأحبار ويُنقِّرون عنها عند تصفيَّجهم لأور ق الدواوين ولو التسوُّا نهم في غير هذا من أحوالهم وصفات لكمان بلاثقة نهم المشهورة عنهم لكان حيرً لهم لو كانوا يعلمون.

ولقد عدلت يوم بعص لأمراء من ولاد الملوك في كلفه بتعلم لعناء ولوعه بالأوتار وقبت له ليس هذا من شأنث، ولا بنيق عنصبك فقال لي . أفلا ترى إلى إبراهيم ابن المهدي كيف كال إمام هذه الصباعة ورئيس لمعين في رمانه ؟ فقبت له أنا سبحال لله أوهلا بأسيت بأسه أو أحيه أو مارأيب كيف قعد دلك بإبراهيم عن مناصبهم ؟ فصم عن عدلي وأعرض مارأيب كيف قعد دلك بإبراهيم عن مناصبهم ؟ فصم عن عدلي وأغرض ومن الأحيار الواهية ما يذهب بيه الكثير من المؤرجين في المغيديين، حيفاء الشبعة بالقبروال والقاهرة، من بعبهم عن أهل البيت صلوات الله عبيهم و لطعن في سسهم إلى إسماعين الإمام بن جعفر الصادق، يعتمدون في دلك على أحاديث لفقت للمستصعفين من حلفاء سي العباس تزلق إليهم بالقدح فيمن ناصبهم وتفنك في الشمات بعدوهم حسيما بذكر بعض هذه الأحاديث في أحيارهم ويعقبون عن التقطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحواديث في أحيارهم ويعقبون عن التقطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحواديث في أحيارهم ويعقبون عن التقطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحواد التي اقتصت حلاف دلك من تكديب دعواهم والود عبيهم.

فإلهم متفقول في حديثهم عن مندا دولة الشيعة أن باعبد الله المحتسب، لما دعا لكتامة للرضى من آل محمد و شتهر حره، وغيم تحويمه على غييد الله المهدي والنه ألى القاسم حشي على تنفسهما، فهرنا من المشرق، محل الحلافة، واجتازا عصر، وتنهما حرحا من الإسكندرية في رى لتحار، وبما حبرهما إلى عيسى لتوشري، عامل مصر والإسكندرية، فسرح في طنهما

#### لتقاد الطعل في نسب العليديين

لحيلة. حتى إدا أدركا، حقي حالهما على تابعهما بما لبسوا به من الشارة والزي. فأفلتوا إلى المغرب وأن المعتصد أوعز إلى الأعالمة، أمراء إفريقية بالقيروات، وسي مدرار، أمراء سجلماسة، بأحد الأفاق عليهما وإذكاء العيوات في طبهما. فعثر إليسع، صاحب سِجِلْماسة من أن مِدْرار، على خفي مكانهما ببلده، واعتقلهما مرضاة للخليفة. هذ قبل أن تظهر الشيعة على لأغالبة بالقيروان. ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب، ثم باليمن، ثم بالإسكندرية، ثم بمصر والشام والحجاز. وقاسمو بني العباس في الممالك شق الأَبْلُمة، وكادوا يلِجون عليهم مواطنهم ويُديِمون من أمرهم. ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البّساسِيري، من موالي الدَّيْلُم المتغلبين على خلف بني العباس في مغاضبة جرت بينه وبين أمراء لعجم، وخطب لهم على منابرها حولاً كريتا. وما ز ل بنو العباس يغصّون بمكانهم ودولتهم، ومنوك بني أمية وراء البحر ينادون بالوين والحرب منهم. وكيف يقع هذا كله لدّعِي بالنسب، مكذَّب في انتحال الأمر؟ واعتبر حال الْقَرْمطي، إذ كان دَعِيًا في انتسابه، كيف تلاشت دعوتهم وتفرق أتباعه، وظُهِر سريعًا على خبتهما" ومكرهم، فساءت عاقبتهم وذاقو وبال أمرهم. ولو كان أمر العُبَيْديين كذلك لَعُرف، ولو بعد مهلة.

فمهما تكن عند امرئ من خبيقة وإن خالها تخفي على الناس تُعلّم

فقد اتصلت دولتهم نحوًا من مائنين وسبعين سنة، وملكوا مقام إبراهيم ومصلاء، ومواطن الرسول ومدفنه، وموقف الحجيج، ومهبط الملائكة شم المقرص أمرهم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الصاعية إليهم والحب فيهم واعتقادهم للسب الإمام إسماعيل الن جعفر الصادق. وقد خرجوا مرازًا بعد ذهاب الدولة وكروس أثرها، داعين إلى بدعتهم، هاتفين

<sup>(</sup>x) حنثهم [ب]

#### لمقدمة في علم التربح

لأسماء صلبان من عقلهم، يزعمون استحقاقهم للخلافة، ويدهلون إلى تعينهم بالوصية ممن سلف قلهم من الأئمة ولو رتابوا في لسبهم لما ركبو، على لأخطار في الانتصار لهم، فصاحب اللدعة لا يلسن في أمره ولا يشتبه في لدعته ولا يكدب نفسه فيما ينتجله

و لعحب من القاصي أي بكر الباقلابي، شيح البطار من المتكلمين، يحبح إلى هذه المقالة المرحوحة، ويرى هذا الرأي الصعيف فإن كان دلك لما كانوا عنيه من الإلحاد في الدين و لتعمق في الرافصية، فليس ذلك بدافع في صدر مدعتهم، وليس إثبات مستسهم بالذي بعني عنهم من الله شيئا في كفرهم فقد قال الله تعالى لنوح عليه لسلام في شأن ابنه الإيه ليس من أهنا، إنه عمل عبر صالح، فلا تسألي ما ليس لك به علم أ. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة يعظها الله عليه فن أعنى عنك من الله شيئا

ومتى عرف امرُّؤٌ قصبة أو استيقل أمرًا وحب عليه أن يصْدَعَ به. والله يقول الحق، وهو يهدي السيل والقوم كانوا في محال لظنون لدول بهم، وتحد رقمة من الطعاة لتوفر شبعهم وانتشارهم في القاصية بدعوتهم وتكرر حروجهم مرة بعد تُعرى فلادت رحالاتهم بالاختماء، ولم يكادوا يُعرَّفون كما قيل

## فيو تُشَنُّ الأيام ما اسمي ما درت . وأيس مكاسي ما عبرفس مكاسي

حتى لقد سُمَّي محمد س إسماعيل الإمام، حد عُنيَّد الله المهدي، د لكتوم أ، سمته بذلك شيعتهم لما اتعقوا عليه من إحمائه، حدرًا من لمتعلين عليهم وتوصل شيعة السلماس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في نسهم و ردلفوا بهذا الرأي الفائل إلى المستصعفين من حلقائهم، وعجب به أوليؤهم وأمراء دولهم المتولود لحروبهم مع الأعداء، يدفعود به عن أنقسهم وسعالهم معرة لعجر على لمقاومة و لمدافعة لمل عبهم على الشام ومصر

### التقاد المعل في نسب إدريس بن إدريس

و لحجار من الرسر الكُشْمِيين، شيعة الغُميَّديين وأهن دعوتهم، فنقمه لأخاريون كما سمعوه، ورووه حسما وعوه، والحق من ورائه.

والدولة والسلطان سوق بعالم، تُحلّب إليه بضائع علوم والصنائع، وتُعدّى إليه ركائت الروايات والأخار، وما نفق فيها نفق عبد لكافة عان التعسف والمين والأفن والسمسمة، وسلكت للهج الأم، ولم تجُر عن قصد السبيل، نفق في سوقها الإريز الحالص واللّحين الصافى وإن دهنت مع الأغراض والحقود، وماجت سماسرة البغي والباطل، نفق البَهْرَح والز ثف. والذقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه.

ومثل هذ وأبعد منه كثيرًا ما يتماحي به لطعبون في نسب إدريس بن إدريس بن عبد لله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رصوان الله عديهم أحمعين، الإمام بعد أنه بالمعرب الأقصى ويُعرِّضُون تعريض الحد بالتطنُّل في الحمل المخلِّف عن إدريس الأكبر أنه لر شد مولاهم قتَّحهم الله وأبعدهم! ما أجهلهم ا مُم يعلمون أن إدريس الأكبر كان إصهاره في البربر، وأنه مد دحل المعرب إلى أن توفَّاه الله عز وحل عريق في البدو، وأن حال لمادية في كل دالث غيرحافية، إذ لا مكاس لهم يتأتَّى فيها الريب. و حوال حرمهم "حمعين بمرأى من جاراتهن ومسمع من جير بهن لتلاصق الحدران وتطامل البناء وعدم لفواصل بين لمساكل. وقد كان رشد يتولّى خدمة الحرم أحمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم وشيعتهم ومراقبة من كافتهم. وقد تفق برابرة لمغرب الأقصى عامة على بيعة دريس الأصغر من بعد أسِه، وأتوه طاعتهم عن رضيّ وإصفاق، وبايعوه على الموت لأحمر، و خاضوا دونه بحار المنايا في حروبه وعروانه. ولو حدّثوا أنفسهم بمثل هذه الرينة أو قرعت مسماعهم، ولو من عدو كاشح أو منافق مرتاب، لَتَخَلُّف عن ذلك ولو يعصهم. كلا، و لنه ا إني صدرت هذه الكيمات من بني العباس، أقتالهم، ومن بني الأعبب، عمالهم كانو، بإفريقية وؤلاتهم.

ودالك أنه لما فرَّ إدريس الأكبر إلِي المعرب من وقعة فَح، أوعز الهادي إلى الأعالية أن يقعدوا له بالمراصد ويُدُّكوا عليه العيون. فلم يطفروا به، وحلص يلى المغرب، فتمَّ أمره، وطهرت دعوته. وطهر الرشيد من بعد ذالك عني ما كال من و صِح، مولاهم وعاملهم على الإسكندرية، من دسيسة التشبّع للعلوية وإدهانه في نحاة إدريس إلى المغرب، فقتله، ودس الشمّاح، من مو الي المهدي بُيه، للتحيُّل على قتل إدريس فأطهر اللحاق به والبراءة من لتي لعباس، مو ليه. فاشتمل عليه إدريس، وحبطه بنفسه، وناوله الشماح في بعص حلواته سمًا استهلكه به. ووقع حبر مهلكه من بني العباس أحسن المواقع لما رحوه من قطع أسباب الدعوة لعلوية بالمعرب و فتلاع حرثومتها ولم يتأد إليهم حبرالحمل المخلف لإدريس، فلم يكن إلا كلا ولا ورد. بالدعوة قد عادت، والشيعة بالمعرب قد ظهرت، ودولتهم بإدريس س إدريس تجددت. فكان دلث عليهم أنكى من وقع السهام. وكان لمشل والهرم قد برل بدولة العرب عن أن يسموا إلى القاصية، فلم يكن منتهى قدرة الرشيد عني إدريس الأكبر عكانه من قاصية المُغرب واشتمال البربر عليه إلا التحيُّل في إهلاكه بالسموم. فعند دلك فزعوا إلى أوليالهم من الأعانية في سد تنك الفرجة من نحيتهم، وحسم الداء المتوقّع بالدولة من قبِّيهم، واقتلاع تلك لعروق قبل أن تشع منهم، يحاطبهم بدلك المأمول ومَنْ بعده مِن حلفائهم فكال الأعالية عن يرابرة المغرب الأقصى أعجز، ولمثلها من الرموب على ملوكهم أحوح، لما طرق الخلافة من انتزاء الممالك العجم على سدتها وامتصائهم صهوة التعلب عليه وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رحالها وحبايتها وأهل حططها وسائر نقضها ويرامها، كما قال شاعر عصرهم :

حسِمةٌ في قفص بين وصيف وبُعا \_ يقـول ما قالا له كما تقـول السّعا

فحشي هؤلاء الأمراء لأغالبة توادرالسعايات، وتلووا بالمعادير فَطُوْرًا

ماحتقار المعرب وأهمه، وطورًا بالإرهاب بشأل دريس احدرج به ومن فام مقامه من عقابه، يحاطبونهم بتحاوره حدود لتحوم من عمله، وينفدون سكته في تجمهم وهداياهم ومرتفع حبائهم تعربطنا باستفحاله، ونهويلاً بشنداد شوكته، وتعطيمًا لما دُفِعوا إليه من مطاببته ومراسه، و تهديدً نقب معودة إن أُجِئو إليه وطورًا يطعنون في نسب دريس عتل دبك نطعن الكادب تحقيضا لشأنه، لا ينالون بصدقه من كدنه، بعد بسافة وأفي عقول من حلف من صبية بني لعباس وعملكهم العجم في نقبون من كان قائل والتسمّع لكل باعق، ولم يزل هذا دأتهم حتى انقصى أمر لأعالية

فقرعت هذه الكلمة الشبعاء أسماع العوعاء، وصرَ عليها بعض الطاعبين أدبه واعتدّها دريعة إلى لبيّل من حنقهم عبد المنافسة، وما بهم، قبحهم لبه، و بعدول عن مقاصد الشريعة، ولا تعارض فيها بالل المقطوع و المطوال ا و دريس وُلِدَ على فراش أبيه، و لولد للفراش على أن تنزيه أهل لبنت عن مثل هد من عقائد الإيجاب فالبه سبحانه قد أدهب عنهم لرحس وطهّرهم تطهيرًا فقر ش دريس ظهر من الدبس ومنزّه عن الرحس بحكم القرال ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء وثمه، ووبع الكفر من بايه.

وإيم أطست في هذا الرد سن لأبو ب لوب ودفعًا في صدر حسد، لم سمعه أددي من قائله المعتد عليهم به الفادح في نسبهم بقريته، وينقل عن بعص مؤرجي لمغرب ممن الحرف عن أهن الست و رب في لإيمان سلفهم وإلا فلمحر منزه عن دنك، معصوم منه وبقي العيب حيث يستحل العلب عيب لكني حادلت علهم في الحياة الدب ورّحو أن يحادلو علي يوم القيمة وليعلم أن أكثر الطاعبين في سلهم إيما هم الحسده لأعقاب دريس هد، من مُثَنّم إلى أهل البيت أو دحين فيهم فإن ادعاء هذا السب لكريم دعوى شرف عريض على الأمم و الأحبال من أهن الأفاق، فلعرض التهمة فيه ولما يسب لني إدريس هؤلاء ممواصهم من فاس وسائر للاد لمعرب قد للعامن

<sup>9</sup> وينفل عن دلك بعض [ب]

لشهرة والوصوح مبعدً لا يكد يُلحَقُ ولا بطمع أحد في دركه، إذ هو نقل لأمة والحير من حلف عن الأمة و حير من السلف، وبيت جدهم إدريس، مختص المدينة ومؤسسها الماين بيوتهم، ومسحده لصق محنتهم ودروبهم، وسيقه منتصِّي بوئس المأدية العظمي من قوار بيدهم، وغير دلك من آثاره التي حاورت أحيازُها حدودَ لتواتر مر ت وكادت تلحق بالعيان. فإذا نطر غيرهم من أهل هذا النسب الكريم إلى ما أناهم الله من أمثالها وما عصَّد شرفهم النبوي من حلال المنك الدي كان بسلفهم بالمغرب، واستيقن أنه بمعزل عن ديث و به لا يمنع مد أحدهم ولا تصبقه، وأن عاية أمر المنتمين إلى البيت الكريم عن لم تحصل له أمثال هذه الشواهد أن تُسَلّم لهم حالهم لأن الداس مصدّقون في أسابهم، ويون ما بين العلم والصن، والنقين والتسيلم فإذا علم ذلك من نفسه غصَّ بريقه، وودّ كثير منهم لو يرُدُّونهم عن شرفهم دلك سوقة ووصعاء، حسدًا من عبد أنفسهم فيرجعون إلى العباد وارتكاب اللحاح والبهت عشر هذا الطعن لفائل، والقول المكذوب، تعملاً بالمساوة في لطبة والمشابهة في تطرُّق لاحتمال وهيهات لهم ذلك. فليس في المعرب فيما بعدمه من أهل هذا البيت الكريم من ينبع في صراحة نسبه ووصوحه مبالع عقاب يريس هذا من أل احسن. وكبراؤهم لهذا العهد بنو عمران نفاس، من ولد يحيى خوطي بن محمد بن يحيى العدام بن لقاسم بن إدريس بن إدريس وهم بقايا أهل البيت هبالك، والساكبون سيت حدهم إدريس. ولهم السيادة على أهل لمغرب كافة، حسلما بذكرهم عند ذكر الأدارسة إن شاء الله

ويمحق بهذه لمقالات لفاسدة والمداهب المعائلة ما يتماوله صعفة الرأي من ففهاء معرب من لقدح في لإمام المهدي، صاحب دولة الموحدين، ونسبته إلى الشعوده والتمبيس فيما تنه من الفيام بالتوحيد لحق والنعي على أهل المعي قمله وتكديمهم لحميع مذعباته في دلك، حتى فيما يزعم لموحدود،

<sup>10</sup> محتط فاس ومؤسسها [ب]

#### التقاد القدح في المهادي

أتماعه، انتسابه في أهن السبت. وإنما حمل الفقهاء خصوصًا على تكذيبه ما كمن في بقوسهم من حسده على شأته فإنهم لمارأو من أنفسهم مناهصته في العدم والفتيا وفي الدين يزعمهم، ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي، مسموع القول، موطوء العقب، بفسو دلك عليه، وعضُّوا منه بالقدح في مذَّهمه، والتكديب لمدعباته. وأيصُ فكانو يؤنسون من منوك لمتونة، أعدائه، تُجِلُّة وكرامة لم تكن لهم من عيرهم لما كالوا عليه من السداجة والتحال لديانة فكان لحمَّة لعلم بدولتهم مكان من الوحاهة والابتصاب للشوري، كل في بلده وعلى قدره في قومه، وأصبحوا بدلك شبعة لهم وحريًا لعدوهم. ونقموا عبى المهدي ما حاء به من حلافهم وانتثريب عبيهم والمناصبة لهم، تشيَّعًا للمتونة، وتعصّبًا لدولتهم. ومكان الرحل عير مكانهم، وحاله عير معتقداتهم وما ظنت برحل بقم على لدولة ما يقم من أحوالهم وحالف حتهاده فقهاؤُهم، فنادي في قومه، ودع إلى جهادهم بنفسه فاقتنع الدولة من أصولها، وجعل عاليها سافنها أعظم ما كانت قوة، وأشد شوكة، وأعز أنصارًا وحامية. وتساقطت في دلك من أتباعه للموس لا يحصلها إلا خالقها، قد بايعوه عنى الموت، ووقَوْه بأنفسهم من الهلكة، وتقرَّبوا إلى الله بإثلاف ِمهجهم في ظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلِم، ودالت بالعدوتين من الدون. وهو بحاله من التقشُّف و لحصر والصبر عبي المكاره والمتقبَّل من الدند، حتى قبصه الله وليس على شيء من الحظ والمتاع حتى الولد الذي رمما تحنح إليه لنفوس وتحادع عن تميه. فليت شعري ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه الله، وهو لم يحصن له حط من لدنيا في عاحله ولا في اجله ١٠ ومع هدا فلو كان قصده غير صالح، لما تمَّ مُوه وانفسحت دعو ته، سنة الله التي قد خنت في عناده .

و ما إنكارهم نسبه في أهل السبت، فلا تعضّده حجة لهم، مع أنه إن ثبت أنه ادعاه و تتسب إليه، فلا دليل يقوم على مطلامه، لأن الأصل أن الناس

<sup>, (</sup>١١) بهامه الجمنة في [ت] حظ من الدنية في عاجله

#### لمقدمة في عدم التاريح

مصدّقون في أسابهم. وإن قانوا إن الرئاسة لا تكون على قوم في عير أهل جلدتهم، كما هو الصحيح، حسلما يأتي في الفصل الأول من هذا الكتاب، والرحل قد رأس ستر المصامدة ودانوا باتباعه و لا بقياد إليه وإلى عصابته من هرغه حتى تم أمر الله في دعوته، فاعلم أن هذا السب الفاطمي لم يكل أمر المهدي يتوقف عليه، ولا اتبعه الدس لسبه وإنى كان اتباعهم له بعصبية الهرغية والمصمودية ومكانه منها، ورسوح شحرته فيها وكان دلك السب الماطمي حقيًا قد درس عند الناس، وبقي عنده وعند عشيرته يتافنونه بيسهم فيكون السب الأول كأنه السبخ منه ولس حلدة هؤلاء وطهر فيه فلا يضره الانتساب الأول في عصبيته، إذ هو مجهول عند أهل عصابة. ومثل هذا واقع كثيرًا إذا كان النسب لأول حقيّ، و نصر قصة عرضة و حرير في رياسة بجينة، وكيف كان عرضجة من لأزد، ولبس حلدة بحينة، حتى في رياسة بجينة، وكيف كان عرضجة من لأزد، ولبس حلدة بحينة، حتى وجه الحق. والله الهادي إلى الصواب.

وقد كدنا أن بخرج عن عرض لكتاب بالإطباب في هذه المعالط فقد رالت أقدام كثير من الأثبات و لمؤرجين الحفاظ في مثل هذه الأحديث والأراء، وعبقت بأفكارهم ونقنها عبهم الكوفة من أهن البطر والعملة عن القياس، ولقوها هم أيضًا كدلك من غير بحث ولا روية أو بدرحت في محفوطاتهم، حتى صار في نتاريح واهيًا مختلطًا، وناطره مرتبكًا، وعُدّ من ماحى العامة.

ويدن يحتاح صاحب هذا لفن إلى العلم بقو عد السياسة، وطنائع الموحودات، واحتلاف الأم و للقاع و لأعصار في لسيّر والأحلاق والعوائد والنحل و لمذاهب وسائر الأحوال، و لإحاطة الحاصر من دلك وممثلة ما يبه وين العائب من الوفاق، أو يؤن ما يبهما من الحلاف، وتعليل المتفق مله

<sup>(12)</sup> الماطمي عبده حميًا [ب]

<sup>13</sup> رؤية في [آ] و [ب] وهو عنظ و صح

والمحتلف، والقيام على أصول الدول والميل، ومنادئ طهورها، وأسنات حدوثها، ودواعي كولها، وأحوال القائمين لها وأحدارهم، حتى يكول مستوعاً لأسباب كل حادث، وافقاً على أصل كل حبر وحيند يعرص حبره المتقول على ما عبده من قواعد والأصول فإن وافقه وحرى على مقتصه كان صحيح، وإلا زيفه واستعلى عله وما ستكبر الأوائل علم التربح إلا لدث حتى التحله المطري، والبحاري، والل إسحاق من فلهما، وأمثالهم من علماء الأمة، وقد دهن لكثير عن هذا لسرافيه، حتى صار المحالة محهلة، واستحف المعوا مولي المعارف مطالعته وحمّله والحم ص فيه والتحدي المعارف والساب القشر، والصادق بالكادب والمناب القشر، والصادق بالكادب

ومن لعبط لحقي في التاريخ لدهول عن نبدن الأحوال في لأم و لأجيل تتلأل لأعصار ومرور الأنام وهو ده دوي وشديد حقاء، دلا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاديتفض له إلا الاحدُّ من أهل الحبيقة ودلك أن أحوال لعالم والأمم وعو ئدهم وبحلهم لا تدوم على وتبرة واحدة ومنهاج مستفر إنما هو حلاف على الأيام والأرميه، و تتعالى من حال إلى حال وكما يكون دنك في الأشخاص والأوقات و لأمصار، فكدلك يقع في الأفاق و لأقطار والأرمية والدول، سنة الله لتي قد حيب في عاده.

وقد كانت في العالم ثم الفرس الأولى، والسّرناييون، و المنط، والسالعة، وبنو إسر ثيل، و لقُلط، وكانوا على أحوال حاصّة لهم في دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم ولعائهم واصطلاحاتهم وسنر مشار كاتهم مع ألماء جلسهم و حوال عتمارهم للعالم، تشهد لها ثارهم ثم حاء من لعدهم الفرس الثالية، والروم، والعرب، والفرعة، فنلدّت للك لأحوال و لقلت له المعوالد إلى ما يحالسها ويشالهه، وإلى ما ينابنها ويسعدها شم حاء

<sup>4</sup> القدمة[ب]

#### للفدمة في عدم لتاريخ

لإسلام بدولة مصر، فانقست تلك الأحول أحمع انقلابة أحرى، وصارت إلى ما أكثره متعارف لهد العهد، يأحده حلف عن السلف.

نم درست دولة العرب وأيامهم، ودهب الأجيال الذين شدوا عزهم ومقدوا منكهم، وصار الأمر في يدي سواهم من العجم، مثل الترك المشرق، والدير بالمعرب، والفريحة بالشمال فدهنت بدهامهم أم، وانقبلت أحوال وعوائد، يُسِي شأنها وأعفل أمرها

والسبب الشائع في تبدُّل الأحوال والعوائد أن عوائد كل حيل تابعة لعوائد سبطانه، كما يقال في الأمثال احكمية الناس على دين المنك وأهل لملك والسبطان إذا ستولوا على الدولة والأمر فلا بالدوأل بنزعو إلى عوائد من قسهم ويأحدون الكثير منها، ولا يعمون عوائد حيلهم مع ذلك. فيقع في عوائد الدولة بعض المحالفة لعوائد الحل الأول، فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزحت من عوائدهم وعوائدها، حالفت أيضًا بعض الشيء، وكانت للأولى أشد مخالفة أثم الايزال لندريج في المحالفة، حتى ينتهي إلى المدينة للخولي أشد محالفة الأم والأحيال تبعاقب في الملك والسلطان، لا تزال المحالفة في المحالفة في الموائد والأحوال واقعة

والقياس والمحاكاه للإنسان طبيعة معروفة، ومن لعنظ غير مأمونة، تُحرِحُه مع لندهون و تعلط عن قصده، وتعُوحُ به عن مرامه، فرعا يسمع السامع كثيرًا من تعبُّر الأحوال وانقلابه، فيُحربها لأون وهنة مع ما عرف، ويُقسها عاشهد، وقد يكون الفرق بينهما كثيرًا، فنقع في مهواة من العنف.

عمل هذه المات ما ينقله المؤرجون من أحوال الحَجَّاح، وأن باه كال من المعتمير، مع أن التعليم لهذا العهد من حمله الصنائع المعاشية المعيدة من اعتزار أهن العصلية، والمعتم مستضعف مسكن، منقطع الحذم فيتشوَّف الكثير من لمستصعفين أهل الحرف والصنائع المعشية إلى بين الرتب التي ليسو لها بأهن، ويعدُّونها من الممكنات لهم، فتدهب بهم وساوس المطامع،

### الحجاج أحوال القصاة

ورى القطع حلها من ألديهم، فسقطو في مهواة الهلكة والنلف ولا يعلمون استحالتها في حقّهم، وألهم أهل حرف وصنائع للمعاش، وأن التعليم صدر الإسلام والدولتين لم بكن كدلك، ولم يكن العلم بالجملة صناعة، إنم كان نقلاً لم سمع من لشارع، وتعليمًا لما حهل من الدين على حهة البلاع، فكان أهل الأسباب و لعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلمون كتاب المله وسنة سبه صلى لمله عليه وسلم على معنى التبليع الخبري، لا على وحه التعليم الصناعي إذ هو كتابهم المنزن على الرسول منهم، وبه هدايتهم، والإسلام دينهم، قاتبوا عليه و قُتِلو ، واختصُّو، به من بين الأم وشرفو فيحرصون على تعليم ذلك وتفهيمه للأمة، لا تصدُّهم عنه لائمة الكبر، ولا يزعهم عاذل الأبقة. ويشهد لدلك بعث البي صبى الله عليه وسلم كبار أصحابه مع وقود العرب، يعلمونهم حدود الإسلام وما جاء به من شرائع الدين. بعث في دلك من أصحابه العشرة، فمن بعدهم.

ولما استقر الإسلام ووشحت عروق الملة حتى تنولها الأمم البعيدة من يدي أهلها، واستحالت ممرور الأيام حوالها، وكثر استنباط الأحكام لشرعبة من البصوص لتعدّد الوقائع وتلاحقها، فاحتاج إلى قانون يحفظه مس خطأ، وصار العلم مَلَكة تحت إلى التعلم فأصبح من حملة الصنائع والحرف، كما يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم، واشتغل به من سواهم، وأصبح حرفة لمعاش، وشمحت أبوف المثرفين وأهل السلطان عن لتصدي وأصبح حرفة لمعاش، وشمحت أبوف المثرفين وأهل السلطان عن لتصدي للتعليم، واختص انتحاله بالمستضعفين، وصار مُنتَجبه محتقرًا عند أهل العصبية و لملك. والحَبّ ج س يوسف كان أبوه من سادات تقيف وأشرافهم، ومكانهم من عصبية العرب ومنهضة قريش في الشرف ما علمت، ولم يكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر عليه لهذا العهد من أنه حرفة لمعاش، وإنما كان على ما وصفناه من الأمر الأول في الإسلام.

ومن هذا الناب ما يتوهمه لمتصفحون لكتب التاريخ إذا سمعوا أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرئاسة في لحروب وقَوْد العساكر، فتترامى نهم

#### المقدمة في علم التاريخ

وساوس الهمم إلى مثل تلك الرب، يحسبون أن الشأن في حطة القصاء لهدا العهد على ما كان عليه من قس، ويطنون باس أبي عامر، حاجب هشاء المستند عبيه، و بن عبّد من منوك الطوائف بيشبيلية، إذا سمعوا أن آناءهم كانوا قصاة، نهم مش القضاة لهدا العهد، ولا يتعطّبون لما وقع في رتبة لقضاء من مخافة لعوائد، كما سينه في فصل القصاء من الكتاب لأول و س أبي عامر وابس عبّاد كان من قبائل العرب عقامين بالدولة الأموية بالأبدلس وأهل عصيته، وكان مكانهم فيها معلومًا، ولم يكن بينهم لما بالوه من الرئاسة والملك بحطة القصاء، كما هي لهد العهد، بل إنما كان القصاء في الأمر لقديم لأهل لعصبيات من قبيل الدولة ومواليها، كما هي الوزرة بعهدنا وانظر خروجهم بالعساكر في الصوائف وتقليدهم عظائم الأمور التي لا تُقلَدُ إلا بن له العناء فيها بالعصبة. فيعنظ لسامع في ذلك، ويحمل الأحوال إلى عير ما هي

وأكثر ما يقع في هذا العلط ضعماء للصائر، أهل لأندلس لهذا العهد، لعقدان العصبية في مواطهم منذ أعصار بعيدة لفناء العرب ودولتهم بها وحروجهم عن مُلْكة أهن لعصبيات من النوبر، فيقيت أنسانهم العربية محفوظة، والدربعة إلى العز من العصبية والتناصر معقودة. بن صاروا من حملة الرعايا لمتخدلين الدين تعتّدهُم القهر ورثموا للمدلة، يحسنون أن أنسابهم مع مخلطة الدولة هي التي يكون بها العنب والتحكم فتجد أهن الحرف منهم والصنائع متصدين لدلك، ساعين في بيله، فأما من باشر أحو لل القبائل و تعصية ودولهم بالعدوة لمغربية، وكيف يكون التعتب بين الأنم والعشائر، فقن م يغلون وي عتدره.

ومن هذ الدن أيضًا ما يسلكه المؤرجون عبد دكر الدول وبسق منوكهم، فيدكرون إسمه، ونسبه، وأمّه، وأناه، وبساءه، ولقبه، وحاتمه، وقضيه، وحاحبه، ووزيره، كل دلك تقليد لمؤرجي لدولتين، من غير تمطّن لقاصدهم و مؤرجون لذلك لعهد كانوا يضعون تو ريخهم لأهل الدولة، وأساؤهم متشوفون إلى سِنِر سنفهم ومعرفة أجوالهم ليقتفوا اثارهم ويسجوا على منوائهم، حتى في اصطاع لرحال من حنف دولتهم، وتقليد خطط والمرتب لألماء صنائعهم ودويهم والقصاه أيضًا كانوا من أهن عصله الدولة في عدد لورراء، كما ذكرناه لك، فيحتجون إلى ذكر ذلك كله

وأما حين سايس لدون وتناعد ما أن العصور، ووقف لعرض على معرفة لموك بأنفسهم حاصة ونسب بدون تعصه من تعص في قولها وعليه، ومن كال يناهضها من الأيم أو نقصر عنها، فما لفائده بالمصنف لهذا لعهد في ذكر الأباء والنساء، ونقش اخانم، واللقب، والعاصي، والورير، والمحاحب من دوله قديمة، لا يعرف فيها أصولهم ولا أنسانهم ولا مقاماتهم؟ يما حملهم على ذلك التقليد والعملة عن مقاصد المؤلف القدمين، والدهول عن تحرّي الأعراض من النازيج النهم إلا ذكر الوراء الدين عصمت ثارهم وعلمت على المدوث أحسارهم كاختاج والدامكة، وسبي سنهان سن يؤلفت، والن طاهر، وكافور الإحشيدي، والن أي عامر، وأمثالهم، فعير لكير الإلاع بأيامهم والإشارة إلى أحوالهم لالتصامهم في عداد الموك

وللدكر ها فائدة بحتم كلاما في هذا عصل بها وهي أن لدريج إلما هو ذكر الأحدر لحاصة بعصر أو حيل فأما ذكر لأحوال العامة للأفاق والأحدال والأعصار، فهو أس للمؤرج، ينني عنه أكثر مقاصده، وتنبّل به أحدره وقد كان الدس يُقردونه بالتأليف، كما فعنه السعودي في كتاب مروج للاهب، شرح فيه أحوال لأيم والأفاق لعهده في عصر بثلاثين و بثلاثمانه عرب وشرقا، وذكر تحديهم وعو بدهم، ووصف لبند ب و حيال و لنجار والممالك والدول، وقرق شعوب لعرب وانعجم قصار أمّ بيمؤرجين يرجعون إليه، وأصلاً بعؤلون في تحقيق لكثير من أحدرهم عيه.

ثم حاء للكري من بعده، فقعن مثن ذلك في المسالك و لممالك حاصه. دول غيرها من الأخوال الأن لأنم و لأحبال بعهده لم يقع فيها كثير بنقال ولا عصيم تعبر أوأما لهد العهد، وهو أحرا لمالة الثاملة، فقد القلب أحوال المعرب التي بحن شاهدوه وتبدلك باحمله، واعتاص من أحيال المراز، أهله

#### لمقدمة في عسم ت يح

عبى عدم، عن طرأ فيه من لدن المائة لخامسة من أحيال لعرب، بما كثروهم وعسوهم واسترعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البندان لمكتهم هذا إلى ما بزا بالعمران شرقًا وعرد في متصف هذه المائة لشمة من الأفة السماوية في الطاعوال خارف الذي تحيف لأم وذهب بأهل جين وطوى كثيرًا من محاس العمران ومحاها وحاء لندول على حين هرمها وبنوع العاية من مدها فقيص من طلابها وفن من حدها، وأوهى من سنطانها، وتداعت إلى التلاشي والاصمحلال أحو لها، وانتقص عمران الأرض بالتقص المسر، فحريت الأمصار والمصابع، ودرست السن و لمعالم، وحيث لديار و لمارل، وصعف الدول والقبائل، وتبدّل الساكل وكأني بالمشرق وقد بزل به ما قد بزل بالمعرب، لكن على سبته ومقد راعمرانه وكأع بادى لسان الكران في العالم بالحمول و لانقباض فنادر إلى الإحانة ولمه و رث الأرض ومن عيها.

ورذ تمثلت لأحول حممة، فكأى تمدل اخلق من أصله وتحوَّل العالم بأسره وكأنه حلق حديد، وبشأة مستألفة، وعالم مُحدَث. فاحتاج لهذ العهد من بدوَّن أحوال احليقة والأفق وأحالها، والعوائد والنَّحل لتي تبدّلت لأهله، ويقفو مسلك لمسعودي لعصره ليكون أصلاً يقتدي به من يأتي من المؤرجين من بعده.

و أما داكر في كتابي هذ ما مكنبي منه في هذا لقطر إما كا صريحًا و منه رحّ في أتأليف بالمعرب وأحوال منه رحّ في أتأليف بالمعرب وأحوال أحماله و عمه، و دكر ممالكه و دوله دول ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحول لمشرق وأممه، وأن لأحمار المتماقعة لا توفي كُنه من أريده منه والمسعودي إمما استوفى دلك المعدر حلته وتقنه في البلاد كما دكره في كتابه، مع أنه لما ذكر المعرب قصر في استيفاء أحواله وغيط في بعض بقله، وقوق

٢. هذه القطر المعربي إما [ب]

كل دي علم عبيم ومَرَدُّ العدم كنه إلى الله، والنشر عاحز قاصر، والاعتراف متعيَّل وحب ومن كان لله في عوْنه تيسَّرت عليه المذاهب وأنحمت له المساعي و لمطالب ونحن اخذون بعوْن الله فيما رمناه من أغر ص التأليف. والله المسدد و لمعين وعليه التكلان

وقد بقي عليه أن نقدم مقدمة في كيفية رسم الحروف لتي لست من لغة العرب إدا عرصت في كتابنا هذ . واعلم أن الحروف في النطق، كما يأتى شرحه بعد، هي كيفيات للأصوات الحارجة من لحنجرة، تعرص من تقطيع الصوت بقرع للهاة وأطرف اللسان مع الحلق والحنك والأضراس، أو بقرع الشفتين أبضًا. فتتعاير كيفيات الأصوات بتعاير دبك القرع ، وتحيء الحروف متمايزة في السمع ، وتتركب منها الكلمات الذلة على ما في الصمائر.

وليست لأم كمها متساوية في البطق نتك الحروف، فقد تكون لأمة من الحروف ما ليس لأمة أخرى والحروف التي بطقت بها العرب، فهي ثمانية وعشرون حرقًا، كما علمت ونحد للعبراليين حروقًا ليست في لعتنا، وكذلك لإمراع، وليرس، وغير هؤلاء من العجم

ثم إن أهل لكت من لعرب اصطلحو، في الدلالة على حروفهم المسموعة بأوصاع حروف مكتوبة متميّزة بأشخاصه، كشكل أن ألف، وباء، وحيم، وراء، وطء، إلى آخر لثمانية والعشرين. فإذا عرض لهم الحرف الذي ليس من حروف لغتهم، بقي مهملاً عن الدلالة، مغفلاً عن البيان. ورعا يرسمه معض لكت بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغت قله أو معده وليس ذلك بكاف في الدلالة، بن هو تغيير للحرف من أصبه

ولما كان كتابنا مشتملاً على أحمار المرمر وبعض العجم، وكانت تعرض لنا في أسمائهم أو بعض كلماتهم حروف اليست من لغة كتابنا ولا اصطلاح

<sup>161</sup> كوضع [ب]

#### مقدمة في علم لماريح

أوصاعه ما اصطرره إلى بيامه، ولم نكتف برسم الحرف الدي يبيه كما قدا، لإنه عنده عير واف بالدلالة عليه، فصطلحت في كتابي هذا عبى أن أضع دلك الحرف العجمي عما يدل عبى الحرفين الذين بكتفامه ليتوسط القارئ بالنطق به باس مخرجي ديث الحرفين، فتحصل تأديته، وإعا قتبست ذلك من رسم على لمصحف حروف الإشمام، كالصراط في قراءة حلف، فإن النطق بصده مصخم متوسط بين الصاد والزاي، فوضعوا لصاد، ورسمو في داحله شكن الزاي، ودل دلك عندهم على لنوسط بين الحرفين فكذلك رسمت ت كن حرف يتوسط بين حرفين من حروفنا، كالكاف لمتوسطة عند النوسر بين الكاف المصريحة عندنا والحيم، مثن رسم تُنكين، فأضعه كو وأقضه بنقطة الحيم واحدة من أسفل، فيدل ذلك عبى أنه متوسط بين الكاف والخيم، وهذا الحرف أكثر ما يحيء في لعة لبرس وما حاء من غيره فعنى واخيم، وهذا الحرف أكثر ما يحيء في لعة لبرس وما حاء من غيره فعنى القارئ تُنه متوسط، فينطق به كذلك، فنكون قد دلما عليه، ولو وصعده برسم حرف لواحد عن جابيه لكن قد صرفناه من محرجه إلى مخرح الحرف لدي من لغتنا، وغيرن لعة القوم، فاعلم دلك.

والنه الموفق

<sup>17،</sup> أوصاعها [ت]

## الكتاب الأول

في طبيعه العمران في الخليقة وما يعرض فيه من البدو والحضر والتغلب والملك والكسب والمعاش والمعاش والملوم وما لذلك من الملل والأسباب

<sup>(1)</sup> و لتغلب والكسب [ب].

#### [تهيد]

اعدم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل لتوخُش والتأنُّس، والعصبيات، وأصناف التغلُّبات للبشر بعضهم عنى نعص، وم ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله النشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال، ولما كان الكذب متطرقًا للحر بطبيعته وله أساب تقتضيه.

ممنه التشبّعات للأراء والمذاهب. فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقّه من التمحيص والنظر، حتى يتببّن صدقه من كذبه. وإذا خامرها تشبّع لرأي أو نحلة، قبلت ما يوافقها من لأخبار لأول وهلة، وكان ذلك المبلل والتشبّع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فيقع في قبول الكذب ونقله.

ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضًا الثقة بالناقلين. وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح.

<sup>(1)</sup> تشا (ب)

ومنه الدهول عن المقاصد فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وبنقل الخبر على ما في طنه وتحمينه، فيقع في الكدب.

ومنه توقم لصدق، وهو كشر وإغايجي، في الأكثر من حهة الثقة بالماقدين ومنه الحهل بتطبيق الأحكام على الأحوال لأجل ما يداحلها من التليس والمصنع، فيبقله المحر كمار آها، وهي بالمصنع على عير الحق في نفسه. ومنها تقرّب الناس في الأكثر الأصحاب التجنّة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحواب وإشاعة الدكر بذلك، فتستعيض الأحيار بها على غير حقيقة فالمقوس موالعة بحب الثناء، والناس متطاولون إلى بدنيا وأسبابها، من جاه أو ثروة، وليسوا في الأكثر براعين في الفصائل والا منافسين في أهلها

ومن الأسباب المقتصية له أيضًا الجهل بطبائع الأحوال في العمرات فإن كل حادث من الحوادث، داتًا كان أو فعلاً، لابد له من طبيعة تحصه في ذاته، وفيما يعرض من حواله. فإذا كان السامع عارفًا بطبائع الحوادث و لأحوال في الوحود ومقتصياتها، أعامه دلك في تمحيض الخبر على تميير الصدق من لكانب، وهد أبلع في التمحيض من كل وحه يُفرض.

وكثيرًا ما يعرص للسامعين قبول الأحدار المستحيلة وينقدونها وتؤثّر عنهم كما نقمه المسعودي عن الإسكندرية ، وواب لبحر عن بناء الإسكندرية ، وكيف اتحد تابوت الخشب وهي باطله صندوق الزجاج وعاص فيه إلى قعر البحر حتى كتب صور تلك الدواب الشيطانية التي راها وعمل تماثيبه من أحساد معدنية ونصبه حداء لسياب، ففرت تعك الدواب حين حرجت وعاينتها، وتم له بناؤه ، في حكاية طويلة من أحاديث تحرافة ، مستحيلة من قبل انخد التابوت الزحاحي ومصادمة المحر وأمو حه به، ومن قبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا العرر ، ومن اعتمده منهم فقد عرض نفسه لمهلكة وانتفاص العقدة ، واحتماع النس إلى عيره ، وفي دلك تلاقه ، لا ينتظرون به رحوعه من عروره أذلك طرفة عين ومن قبل أن احتول لا تُعرف لها صور

<sup>(2)</sup> عوره [ب]

#### أسباب الكذب الأحيار المستحيلة

ولا تماثيل تحتصُّ بها، إما هي قادرة على التشكل. وما يُذكّر من كثرة الرؤوس له، فإنما المرد به النشاعة والتهويل، لا أنه حقيقة.

وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية. والقادح المحيل لها من طريق الوجود بأين من هذا كله أن المنعمس في الماء، ولو كان في الصندوق، يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي، ويتسحن بسرعة لقلته، فيفقد صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاح الرية والروح القلبي، ويهلك مكانه. وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم عن الهواء البارد، والمتدلين في الأبار والزي العميقة المهوى إذا سحن هواؤها بالعفونة ولم تداحلها الرياح فتحلحمه، فإن المتدلى فيها يهنك لحيه، وبهذا لسبب يكون موت الحوت إذا فارق البحر، فإن الهواء لا يكفي في تعديل ريته، إذ هو حار، والماء الذي يعدله بارد، ويستولي الحر على روحه الحيواني ويهلك دفعة، ومنه هلاك المصعوقين، وأمثال دلك.

ومن الأخبار المستحينة، ما نقله المسعودي أيضًا في تمثال الزرزورالذي برومة، تجتمع إليه الزرارر في يوم معلوم من السنة، حاملة للزيتون، ومنه يتحذون ريتهم. و نظر ما أبعد دلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت.

ومنها ما نقله الكري في بناء المدينة المسماة ذات الأنواب، تحيط بأكثر من ثلاثين مرحلة، وتشتمل على عشرة آلاف ناب. والمدن إنما اتُخِدت للحصن والاعتصام، كما يأتي. وهذه خرجت عن أن يُحاط بها، فلا يكون فيها حصن ولا معتصم.

وكما يقله المسعودي أيصًا في حديث مدينة النحاس، وأنها مدينة كلها من نحاس بصحراء سجلماسة طَرَقها موسى بن نُصّير في غزوته إلى المغرب، وأن الصاعد إليها من أسو رها إذا أشرف على الحائط صفّق ورمى بنفسه، فلا يرجع آخر الدهر، في حديث مستحيل من خرافات القصّاص. وصحراء سِجِلْماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ولم يقفوا لهذه

ر3 المعامير [ب]

المدينة عنى خبر. ثم إن هذه الأحوال التي دكروا عنها كلها مستحيل عادة، مناف للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطها، وأن المعادن عاية الموحود منها أن يصرف في الآبية والحرثي، وأما تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة وأمثال ذلك كثير، وتمحيصه إعما هو ععرفة طبائع العمران، وهو أحسل الوحوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقه من كدبها

وإدا كان دلك، فالقانون في تمييزالحق من الباطن في الأحبر أن نبطر في الاجتماع المشري الذي هو العمران، وعيّز ما ينحقه من الأحوال لدانه وعقتصى طبعه، وما يكون عارضًا لا يُعتَدّ به، وما لا يمكن أن يعرض له. وإدا فعننا دلك كان لنا قانونًا في تمييز الحق من الباطن في الأحيار والصدق من الكدب بوحه برهاني لا مدحل لمشك فيه. وحينئذ، فإذ سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران، علمنا ما نحكم بقوله عا نحكم تزييفه، وكان لنا ذلك معيارًا صحيحًا يتحرّى به المؤرخون طريق لصدق والصواب فيما ينقوله وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفذ. وكأن هذا علم مستقل منشه. فإنه ذو موضوع، وهو العمران البشري والاحتماع الإنساني، ودو مسائل، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لدانه، واحدة بعد أخرى وهذا شأن كل علم من العلوم وصعيًا كان أو عقليًا

واعدم أن الكلام في هذا العرض مستحدث الصنعة، غويب النزعة، عزيز الفائدة، أعثر عليه المحث، وأدّى إليه لعوّص، وليس من عدم حطبة الذي هو أحد الكتب المنطقية، فإن موضوع الخطابة إلما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدّهم عنه، ولا هو أيضًا من علم السياسة المدنية، إذا السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة عما يحب بمقتضى الأحلاق واحكمة، ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع ونقاؤه فقد حالف موضوعه موضوع هذين المدين المدين رئ يشبهانه، وكأنه علم مستنبط النشأة، ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري ألغيملتهم عن ذلك، وليس لظن بهم، أو لَعَيَهم كتبوا في هد العرص

واستوفوه ولم يصل إليها. فالعنوم كثيرة، وحكماء في ثم لنوع لإساسي متعددون، وما لم يصل إليها من العنوم تكثر مما وصل. فأين عنوم المرس الدي ثمر عمر بمحوها عند الفتح؟ وأين عنوم الكلد بيين وأهل باس، وما طهر عليهم من اثارها وتتاثجها ؟ وأين عنوم الفيط و لشريابيين من فنهم ؟ وإي وصن إليها عنوم ثمة واحدة، وهم يونان حاصة، لكنف بأمود بإحراجه من لعنهم و قتداره على دلك بكثرة لمرحمين وسال لأموال فيها ولم نقف على شيء من عنوم عيرهم

ورد كانت كل حقيقة متعقلة طبيعية يصلح أن ينحث عما يعرص لها من العوارض لداتها، وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة عنم من العلوم يحصُّه لكن الحكماء لعنهم إنما لاحظوا في ذلك العباية بالثمرات وهدا إنما شمرته، كما رأيت، في الأحسار فقط ورد كانت مسائله في دائها وباحتصاصاتها شريفة، لكن ثمرته تصحيح الأحبار، وهي صعيفة فلهذا هجووه، والله عنم، وما وتنتم من العنم إلا قبيلاً

وهد، لعن الذي لاح لد النظر فيه، محد منه مسائل تحري بالعرص لأهل العنوم في براهين عنومهم، وهي من حنس مسائلة بالموضوع والمصلب، مثل ما يدكره الحكماء في إثاث البوة، من أن البشر منعاوبول في وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والورع، ومثل ما يدكر في أصوب الفقه في باثب البعات أن الناس محتاجو للعبارة عن القاصد بطبيعة المعاول و لاحتماع، وشأن العبارات أحف، ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكه الشرعية بالمقاصد في أن الزّبا محنط للأساب، مفسد لموع، وأن القت أيضًا مفسد لنبوع، وأن تصمم مؤدن بحراب العمران المفتضي فساد البوع، وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام وأنها كنها منبية عنى المحاطة على العمراب، فكان لها النظر فيما يعرض له، وهو طاهر من كلامناها في هذه المسائل؛

<sup>(4)</sup> بهانه حملة في [ت] المسائل ممثله

وكدلك أيص يقع إليب لقبيل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء لخليقة، لكنهم لم يستوفوه فم كلام لمُوندان لِنَهْرًامٌ بن نَهْرًامٌ في حكاية المنوم لني نقم المسعودي أنيها لمنك ! إن المنك لا يتم عزه و لا باللسريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت مره وبهبه. ولا قوام للشريعة إلا بالملك. ولا عز للمنك إلا بالمرحل ولا قوام للرجال إلا بالمال. ولا سبيل إلى المال إلا بالمعمارة ولا سبيل إلى المعمارة إلا بالعدل. والعدل لميزان المنصوب بين الخيمة، بصنه الوب وجعل له قيماً، وهو المنك المناف

ومن كلام أنوشِرْوَانْ في هذا المعنى نعيبه: الملك بالحيد، والجند بالمال، والمال بخراج، والحراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العمال، وإصلاح العمال باستقامة الورراء، ورأس الكل بتفقد الملك أمور رعيته سفسه واقتداره على تأديبها حتى يمنكها ولا تمنكه

وفي الكتاب المسوب لأرسطو في السياسة المتداول بين الجمهور جزء صالح منه، إلا أنه عبر مستوفى ولا معطى حقه من البراهين، ومختلط بغيره. وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه لكنياب التي تقلناها عن الموندان وأبوشروان، وجعله في لدائرة العربية التي أعظم القول فيها، وهي قوله العالم نستان، سباجه الدولة و لدولة سنطان تُحيَى به السنة و لسنة سياسة يسوسها الملك الملك راع يعضده الحيش الجيش" أعوال يكفلهم المال. المال رزق تحمعه الرعية عبيد يكنفهم العدل. العدل مألوف، وبه قوام العالم. العالم نستان... أثم يرجع إلى أول الكلام.

فهده ثمان كلمات حكمية سياسية ارتبط بعصه ببعص، وارتذت أعجازها على صدورها، و تصنت في دائرة لا بتعين طرفها، فخر بعثوره عليها وعظم من فوائدها وهذه صورته ' : وأنت إدا تأملت كلامنا في فصل المنك و لدول وأعطيته حقه من التصفح والتفهم، عثرت في أثنائه على تفسير هذه

١٠ لمث نظام بعصصه احتد [ت]

<sup>[-]----6</sup> 

<sup>7</sup> بردهه في [] سم لدائره ولا بردفي [ب]

#### بعض ما قيل في مسائل العدم الحديد

الكلمات وتفصيل إحمالها مستوفي مبينًا بأوعب بيان وأوضح دايل وبرهال. أصعبت الله عليه من عير تعليم أرسُطُو ولا إفادة المُوتدان.

وكدلث محد في كلام الن المُقَعَّع وما يستطرد في رسائله من دكر السباسات لكثير من مسائل كتاب هذا غير منزهنة كما نزهناه ، إنما ينحلنها في الذكر على منحى خصابة في أسنوب الترسين وبلاغة لكلام

وكدلث حوّم القاصى أبو بكر الطَّرْطُوشي على هذا العرص في كتاب سراج الملوك، وبوّبه على أبواب تقرب من أبواب كتابت ومسائله، لكنه لم يصدف فيه لرمبة، ولا أصاب لشاكلة، ولا استوفى المسائل، ولا أوضح لأدلة. إلى يبوّب اللب للمسألة، ثم يستكثر من الأحاديث و لاثار، ويبقل كسمات متفرقة لحكماء المفرس مثل تزرجُمهُ والموتدان، وحكماء لهند، والمأثور عن دانيال وهروس، وعيرهم من أكابر الحليقة ولا يكشف عن التحقيق فناع، ولا يرفع بالمراهين الطبيعية حجالًا. إلها هو نقن وترعيب شبيه بالمواعط، وكأنه حوّم على العرض ولم يصادفه، ولا تحقّق قصده، ولا سنوفى مسائله

وبحن ألهمنا لله إلى دلك إلهام، وأعثرنا عنى علم جعنا س بكره وحهية حبره فإل كنت قد استوفت مسائنة وميّزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه، فتوفيق من النه وهذاية وإل فاتني شيء في إحصائه، واشبهت بعبره مسائنه، فللناظر لمحفّق صلاحه، ولي الفصل أبي نهجت له السيل و وضحت الطريق

و لله يهدي سوره من يشاء

ونحن الآنسيَّن في هذا الكتاب ما يعرض لمسشر في احتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية يتَّضح بها التحقيق في معارف الخاصَّة والعامة، وتندفع بها الأوهام، وترتفع المشكوك ونقول: لما كان الإسدال متمبَّرًا عن سائر الحيوانات بحواص اختصَّ بها، فمنها العلوم والصنائع لتي هي نتيجة الفكر لذي تميَّز به عن الحيوانات، وشرّف بوصفه على المخبوقات. ومنها الحاحة إلى خكم الوازع والسيطان الفاهر، إذ لا يمكن وحوده دون ذلك من بين لحيوانات كله إلا ما يقال عن النحل والحراد وهذه، وإن كان لها مثل ذلك، فيطريق إلهامي، لا بهكر وروية. ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من وجوهه و كتساب أسببه، لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقائه وهداه إلى التماسه وطنه. قال تعالى العمل كل شيء حقه ثم هدى ومنها العمران، وهو التساكن والتناول في مصر أو حلّة للأنس بالعشرة واقتصاء الحاجات، لم في طباعهم من التعاون على المعاش، كما نبيّنه.

ومن هذا لعمران ما يكون بدويًا، وهو الذي يكون في الصوحي والحبل، وفي اخلل المنتجعة للقفار وأطراف الرمان. ومنه ما يكون حصريًا، وهو الذي بالأمصار والقرى و لمدن والمداشر للاعتصام مها والتحصُّن بحدرامها وله في كل هذه الأحوال أمور تعرص من حيث الاحتماع عروصٌ داتيًا له فلا جرم نحصر الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول.

الأول في العمر د البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض.

الثاني في العمران المدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية

الثالث مي لدول والخلافة والمنث ودكر المراتب السلطانية.

الرابع في العمران الحضري والبلدان والأمصار.

الخامس في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه.

السادس في العلوم واكتسابها وتعلَّمها.

وقدمت العمرال الدوي لأنه سابق على حميعه، كما يتبيّن لك بعد وكدا تقديم الملك على البندان والأمصار وأما تقديم المعاش، فلأن المعاش ضروري وطبيعي، وتعلُّم العلم كمال أو حاحي و لطبيعي أقدم من الكمالي وحعلت الصدئع مع الكسب، لأنها منه بنعص الوجوه ومن حيث العمران، كما تبيّن بعد. والله الموفق و لمعين 8.

<sup>8</sup> بهاية خمله في [ب] والنه الموفق

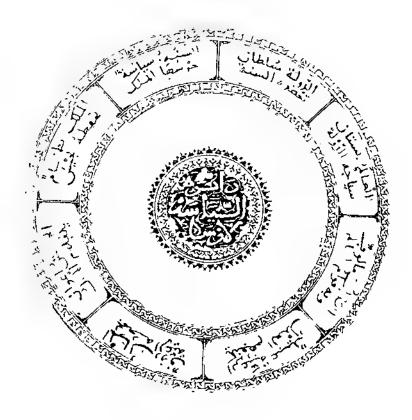

ونغمر زدا مطغ

# الفصل الأول

و العمران البشري على الجملة ومكانه من الأرض وأصنافه والعمران البشري على الجملة ومكانه من الأرض وأصنافه

<sup>(</sup>١) بقصل الأول وفيه مقدمات [ب]

## المقدمة الأولى في أن الاجتماع للإنسان صروري

ويعبر الحكماء عن هد بقولهم. لإنسان مدني بالصع ، أي لابد له من لاجتماع ،لذي هو المدينة في صطلاحهم وهو معنى العمر ب و بيابه أب الله سنحانه حلق لإنسان وركبه على صوره لا تصح حينه ويقاؤها إلا بالعداء وهداه إلى التماسه بقطرته وي ركب فيه من الفدرة على تحصيله. إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن شحسين حاحته من دلك العذاء، عير موفية له بماذة حياته منه، ولو فرضنا منه أقل ما بمكن فرصه، وهو قوت يوم من احتطة مثلاً، فلا يحصل إلا بعلاج كثير، من الطحن و بعجن والضح وكار وحد من هده الأعمال لثلاثة يحتاج إلى مواعين و لات لا تتم الا تساعات متعددة، من حدّ دوغير وفخر هب أنه يأكنه حبًا من غير علاح، فهو أيضا يحتاج في من حدّ دوغير وفخر هب أنه يأكنه حبًا من غير علاح، فهو أيضا يحتاج في تحصينه حدًا إلى أعمال أحرى أكثر من هذه من لزر عة، واحصاد، والدرس متعددة وصدتع كثيرة، كثر من الأولى كثير ويستحين أن توفي بدلك كله متعددة وصدتع كثيرة، أكثر من الأولى بكثير ويستحين أن توفي بدلك كله التحصين القوت له ولهم، فيحصر بالتعاون قدر لكفاية من ،حاحة الأكثر منهم التحصين القوت له ولهم، فيحصر بالتعاون قدر لكفاية من ،حاحة الأكثر منهم بأضعاف.

### لعصل الأوراء المقدمة الأولى

وكدلك بحتاج كل واحد منهم أيضًا في سافع عن نفسه إلى لاستعابة مأساء حسم، لأن الله مسحاله لما ركب الطبائع الحيوالية كنها وقسم القُدر بينها، جعل خطوط الحيوالات لعُحم من لقدرة أكمل من خط الإنسان فقدرة المرس مثلاً أعظم لكثير من قدرة لإنسال، وكدا قدرة لحمار و لثور، وقدرة الأسد والفيل أصعاف من قدرته

وما كان العدوان صبعاً في خيوان، جعل بكل واحد منها عصواً يحتص عدافعة ما يصن إلله من عادية عبره، وجعل للإنسان عوضا من ذلك كنه الفكر واليد فالمد مهبئة لنصياع بحدمة الفكر، والصبائع تحصل له الآلات للي تنوب له عن خوارج للعدة في سائر احيوانات للدفاع، مثل برماح التي تموت عن القروب لناطحة، والسيوف لتاشة عن محالت خارجة، والتراس لنائلة عن النشرات الحاسية، إلى عير ذلك وغيره مما ذكر حاليوس في كتاب منافع الأعضاء

وأو حد من النشر لا تقاوم فدر ته قدرة واحد من الحيوانات العجم، سيما المفترسة فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالحملة، ولا تفي فدرته أيضا باستعمال الآلات المعنة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المغذة لها فلا بد في ذلك كله من التعاول عبه بأنباء حسه، وما لم يكن هذا النعاول، فلا يحصل له قوت ولا غداء، ولا تتم حاته، باركه الله عليه من الحاحة إلى العلاء في حاته ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه، لفقدان السلاح، فبكون فرنسة للحيو باب، ويعاجبه لهلاك عن مدى حيابه، وينظن بوخ النشر، وردا كان العاول، حصل به القوت لنعده والسلاح للمدافعة، وغت حكمة النه في نفائه وحفظ بوعه

ودن، هذا لاحتماع صروري لننوع لإنساني وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم لهم و سنجلافه إياهم وهذا هو معنى العمران لذي جنعناه موضوع لهذا العلم

## لاحتماع صروري للإنسان - لاند للنشر من الحكم لو رع

وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له. وهذا، وإن لم يكن واحدٌ على صاحب الفن لم تقرر في الصناعة المنطقية أنه ليس عنى صاحب عدم إثبات الموضوع في ذلك العنم، فليس أيضًا من الممنوعات عندهم. فيكون إثباته من التبرعات والله الموفق نفضته

ثم إن هدا لاحتماع ود حصل للبشر، كما قررنه، وتم عمر ن العالم بهم، فلا بد من وازع يدفع بعضهم على بعض، لم في طباعهم الحيوانية من لعدوان والطلم. وليست السلاح لني جعلت د فعة لعدوان الحيو بات لعجم عنهم كافية في دفع العدوان بيهم، لأنها موجودة حميعهم فلابد من شيء آخر يدفع عدوان بعصهم عن بعض ولا يكون من غيرهم، لقصور جميع محيوابات عن مداركهم وإلهم تهم فيكوب دلك الوارع واحدًا منهم، تكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان. وهذا هو معنى الملك وقد تبين لك بهدا أنه حاصة للإنسان طبعية، لا بدلهم منها. وقد توجد في بعض الحيويات تعجم، على ما ذكره الحكماء، كما في النجل والحراد، لما استُقرِي فيها من لحكم و لانقياد و لاتباع لرئيس من الشخاصها متميز عنهم في حلقه وحثمانه إلا أن دلك موجود لغير الإنسان عقتصى الفطرة و لهداية، لا بمقتضى لفكرة و لسياسة. أعطى كن شيء خلقه ثم هدى أ.

ويزيد الفلاسفة على هذا البرهان، حيث بحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلي، وأنها خاصة طبيعية للإنسان فيفررون هذا البرهان إلى غايته، و هو ته لا بد لبنشر من الحكم الوازع ثم يقولون بعد ذلك : وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عبد الله أيأتي به واحد من البشر يكون متميزًا عنهم بما يُودع الله فيه من حواص هذايته ليقع لتسليم له والقبول منه، حتى يتم لحكم فيهم وعيهم من غير إنكار ولا تثريب

<sup>1)</sup> من عبد البه تعان [ب]

## الفصل الأول، المقدمة الأولى

وهذه القضية المزيدة للحكماء عير طبيعية، كما تراه، إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك بما يمرضه الحاكم لنفسه، أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالسبة إلى المجوس الدين ليس لهم كتاب، فإنهم أكثر أهل العالم، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار، فضلاً عن الحياة، وكدلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المحرفة إلى الشمال والجنوب، بحلاف حياة البشر موضى دون وارع البتة، فإنه ممتنع، وبهدا يتبين لك غلطهم في وجوب السوات، و أنه ليس بعقلي وإنما مدركه الشرع، كما هو مذهب السلف من الأمة.

والله ولي التوفيق والهداية.

## المقدمة الثانية في قسط العمران من الأرض وقسمة المعمور إلى الأقاليم السبعة وذكر ما فيه من البحار والأنهار الكبار ا

إله قد تين في كتب الحكماء الماضرين في أحوال لعائم أن شكل لأرص كري، وأنها محموفة بعنصر الماء كأنها عنية طافية عنيه فاحسر الماء عن بعض حو سها، لما أراده لنه تعالى من تكوين الحيو بات فيها وعمراتها الموع المبشري لذي له خلافة عنى سائرها وقد يُتُوهَمُ من دنك الله عام الأرض، وليس تصحيح، وإلى المتحت لطبعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي هو مركزها، والكل يطلبه عا فيه من الثفن وما عند ذلك من حوالتها والماء المحيط بها فهو فوق. وإل فين في شيء منها أنه محت، ف الإصافة إلى جهة أحرى عنه

وهد الذي تحسر عنه لماء من لأرض هو لربع من سطح كرتها في شكل دائرة أحاط العنصر لمائي بها من حميع جهاتها بحر يسمى ليحر لمحيط ، ويسمى أقيائس ، أسماء عجمية ويسمى أقيائس ، أسماء عجمية ويقي له البحر الأحصر ، و الأسود

إلى قسط العمران من الأرض والإشارة إن يعض ما فيه من التحار والأنهار الكتار [ب]
 أفتانس [] و [ب]

#### الفصل الأولء المقدمة الثانية

ثم إن هذا المتكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عمرانه، والحالي من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشمال، وإنما المعمور منه نقعة أميل إلى حانب الشمال على شكل سطح كري ينتهي من جهة الحبوب إلى خط لاستواء، ومن جهة الشمال إلى خط مستقيم، وراءه حمال الفاصلة بينه وبن الماء العنصري التي بينها سد ياجوج وماجوج، وينتهي من الشرق والغرب إلى عنصر الماء أيضًا بقطعتين من الدائرة المحيطة.

وسبب خلاء الجنوب فيما ذكروه إفراط الحر فيه بارتفاع الشمس عامة الفصول إلى مسامتة الرؤوس وما حولها. فلا تزال أشعتها على الزوايا لقائمة أو قريبًا منها، فيكثر الضوء ويعظم الحر. والجانب الشمالي لإفراط البرد فيه بعكس ذلك، وهو هبوط الشمس ووصول أشعتها إلى الأرض على الزوايا للنفرجة، فيقل الضوء، فيعظم البرد، لأن الصوء سبب الحر والتسخين. وإذا خرجت كيفيات الحرارة والبرودة عن حدها فسد التكوين. فلذلك كان ما ورء خط الاستواء من الجنوب عندهم خلاء ققرًا.

ومعنى خط الاستواء الخط الذي تسامت الشمس رؤوس أهله عند حلولها بنقطتي الحمل والميزان، وهو من المشرق إلى المغرب. وذلك أنه تبين في موضعه من كتب الحركات الفلكية أن فلك الشمس ليس على قطب الفلك المحرك لسائر الأفلاك بحركته اليومية، بل القطبان مختلفان. والمعتبر في عمل الآلات كلها قطب الفلك المحرك الذي تعين بحركته الزمان والفصول. وكل فلك ففيه دائرة هي أعظم دوائره وأوسعها. فتكون دائرة الشمس المنقسمة ببروجها الإثنى عشر مقاطعة لدائرة المحرك، أو من نقطتي التقاطع التديت قسمة البروج، فجعلت إحداهما لرأس الحمل، ومقابلتها لرأس الميزاد. واختلف وضع الشمس بالنسبة إلى الأرض بمحالفة فلكها لرأس الميزاد، واختلف وضع الشمس بالنسبة إلى الأرض بمحالفة فلكها وتارة هبطة، بحسب بعدها من الدائرة العظمى التي لسمت الرؤوس، سواء كلت دائرة الملك المحرك أم لا. فاختلف الحر والبرد باختلاف وضعها،

## المتكشف من الأرض

والقسمت الأزمتة بالفصول، لما أراده الله من حصول التكوين في عالم العناصر.

ثم إن الأفق، كما تقور في كتب الآلات، هو الفرق بين ما يرى من السماء وما لا يري. فكل أفق دائرة من الفلك هي أيضًا أعظم الدواثر المحيطة نهم، وهي مسامتة لرؤوسهم. فإن كان قطبا الفلك المحرك على ذلك الأفق، كانت دائرته العظمي هي المسامتة لهم، فتكون الشمس تسامتهم في نقطتي الحمل والميزان مرتين في السنة، وأبعُد بعدها في ميلها عن مسامتتهم حلولها برأس السرطان والجدي. وهناك يقل الحر ويكثر فيما قرب من المسامتة، فيكون لأهل ذلك الأفق شتاءان وصيفان، وزمان صيفهم أطول، لأن المسامتة في زمنين. وكل ما قرب منها قله حكمه. والميل في ذلك الأفق ليس بكثير، فيكون زمان الحر أطول جدًا من زمان البرد. لأنه في برجي الحمل والثور ونظيرهما من الحوت والدلو، ومقابل هذه الأربعة، فيكون ثمانية أشهر، والبرد في أربعة. إلا أنه قليل في كميته أيضًا، وإنما هو بالنسبة إلى الحر الموجود عندهم. فلذلك كان الحر في هذا الأفق كثيرًا جدًا، ولكن ليس خارجًا عن حد التكوين. وليس هو بأفق واحد، بل هي آفاق ذاهبة من المغرب إلى المشرق. والخط الواصل بين جميعهما هو خط الاستواء الذي امتنع التكوين فيما وراءه من الجنوب لإفراط الحر. فإذا ارتفع القطب الشمالي على أفق بمقدار ما، نزل الجنوبي مثله، ونزلت دائرة الفلك في كل سنة، ما دامت المسامتة فيما بين نقطتي الحمل والسرطان، لأن كل نقطة تفرض فيها المسامئة من هذه القطعة تفرض في تظيرتها التي بعدها من السرطان مثلها. فإذا هبط رأس السرطان في الأفق المفروض عن المسامنة، صار قصل الحر والبرد واحدًا، وصار للاعتدال فصلان، أعدلهما ما خرج إلى الحرعن البرد.

و من هذا ثفهم فساد التكوين فيما وراء الاستواء. والعرض في الأفق لدي يسامت فيه رأس السرطان أربعة وعشرون في تهامة وما إليها، وهو عدد ميل الشمس عن نقطة رأس الحمل الذي هو دائرة المحرك. فما راد من

## الفصل الأول، المقدمة الثانية

العروص عن الأربعة والعشرين لا تسامت الشمس فيه رؤوس أهله. ولا تز، ل هي انخفاض إلى أن تنتهي في الانخفاض عن السمت الذي هي دائرة المحرك إلى ستين. وما زاد عليها، فيعم البرد عامة الأزمنة ويخرج عن حده فيفسد التكوين أيضًا. وذلك في جانب الشمال.

وللحكماء على خلاء ما وراء الاستواء براهين ليس هذا موصع بسطها.
ثم إن المخبرين عن هذا المعمور وحدوده وما فيه من الأمصار والمدن
والجبال والأنهار والقفار والرمال، مثل بطلميوس في كتاب الجفرافيا،
وصاحب كتاب رجار من بعده، قسموا هذا المعمور بسبعة أقسم يسمونها
السبع الأقاليم بحدود وهمية بين المشرق والمغرب، متساوية في المرض،
مختفة في الطول، فالإقليم الأول أطول مما بعده، وكذا الثاني، إلى آخرها،
فيكون السابع أقصر لما اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من انحسار الماء عن كرة

وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشرة أجزاء، من المغرب إلى المشرق عبى التوالي. وفي كل جزء الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه.

وذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج منه من جهة الغرب أفي الإقليم الرابع البحر الرومي المعروف. يبدأ في خليج متضايق في عرض إثنى عشر ميلاً أو نحوها، ما بين طنجة وطريف، ويسمى الزقاق. ثم يذهب مشرق وينفسح إلى عرض ستماثة ميل. ونهايته في آخر الجزء الرابع من الإقليم الرابع، وعبيه هناك سواحل الشام، وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب، أولها طنجة عند الخليج، ثم إفريقية، ثم برقة إلى الإسكندرية. ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينة أنه، شم البنادقة، ثم رومة، ثم الإمرنحة، شم الأمرنح، المعر الرومي الأندلس إلى طريف عند الزقاق، قبالة طنجة. ويسمى هذا المحر الرومي الأندلس إلى طريف عند الزقاق، قبالة طنجة. ويسمى هذا المحر الرومي

<sup>(3)</sup> المعرب [ب]

<sup>(4)</sup> القسطنطينية [ب]. هكذا في باقي النص

### الأقاليم السبع البحار

و الشامي وفيه جزر كثيرة عامرة، كبارها مثل إقريطش، وقبرص، وصقيبة، وميورقة، وسردانية، ودانية.

قالوا ويحرج منه في جهة الشمال بحران اخران من خليحين، أحدهما مسامت للقسطنطينة، يبدأ من هذا البحر متضايقًا في عرض رمية السهم، ويحر بالقسطنطينة في عرض أربعة أميال، ويستبحر وراءها في عرص ستين ميلاً، ويسمى هذلك بحر نيطس، وينحرف من هناك في مذهبه قبيلاً إلى نحية الشرق، فيمر بأرض هريقلية، وينتهي إلى بلاد الخَرَرية على لف وثلاثمائة ميل من مبدإه، وعليه من الجانبين أم من الروم، والترك، وبرجان، و لروس، ويسمى "خليج القسطنطينة"، و"بحر نيطس".

والبحر الثاني من هذا البحر الرومي يخرج من بلاد الروم على سمت الشمال. فإذا انتهى إلى شنت أنجل، انحرف في سمت الغرب ألى بلاد البنادقة. وينتهي إلى بلاد أنطالية، على ألف ومائة ميل من مبدإه، وعلى ضفتيه من البنادقة والروم وغيرهم أم. ويسمى "خليج البنادقة .

قالوا: وينساح من هذا البحر المحيط أيضًا من الشرق وعلى ثلاث عشرة درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع ، يمر إلى الجنوب قليلاً حتى ينتهي إلى الإقليم الأول، ثم يمر فيه مغربًا إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج، وإلى باب المندب منه، على أربعة "لاف فرسخ وخمسمائة فرسخ من مبدئه. ويسمى البحر "الصيني" و"الهندي و لحبشي . وعليه من جهة الحنوب بلاد الزنج، ويلاد بربر" التي ذكرها امرؤ القيس في شعره، وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب. ثم بلد شفالة، وأرض الواق واق، وأم أخرى ليس بعدهم إلا القفار والخلاء. وعليه من حهة الشمال الصين من عند مبدإه، ثم الهند، ثم السند، ثم سواحل اليمن من الأحقاف، وأبيد وغيرها، ثم بلاد البجة عند نهايته، وبعدهم الزنج.

<sup>(5)</sup> المعرب [ب]

<sup>(6)</sup> بربرا [ب]

#### المصل الأولء المقدمة الثانية

قانو،: ويخرج من هذا البحر الحبشي بحران آخران، يحرج أحدهما من نهايته عند باب المندب، فيبدأ متضايقًا، ثم يمر مستبحرًا إلى ناحية الشمال ومغربً قبيلاً إلى أن ينتهي إلى مدينة القُلزم، وبينه أوبين فُسطاط مصر من هناك ثلاث مراحل، وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن، ثم الحجاز وجدة، شم مَذّين وأيلة وفاران عند نهايته ومن جهة الغرب سواحل الصعيد، وعيذاب، وسواكن، وزائع، ثم بلاد البجة عند مبدئه. وآخر عند القلزم يسامت لبحر الرومي عند العريش، وبينهما نحو ست مراحل، وما زال لموك في الإسلام وقبله يرومون خرق ما بيهما، ولم يتم ذلك.

والدحر الذي من هذا البحر الحبشي، ويسمى الخليج الأخضر، يحرح ما يب بلاد السند والاحقاف من اليمن، ويمر إلى ناحية الشمال مغركا قلبلاً إلى أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل البصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني وعنى أربعمائة فرسخ وأربعين فرسخ من مبدإ، ويسمى بحر فأرس، وعليه من حهة الشرق سواحل السند، ومكران، وكرمان، وفارس، والأبلة عند بهايته. ومن حهة العرب، سواحل البحرين، واليمامة، وعمان، والشحر، والأحقاف عند منذإ، وقيما بين بحر فارس والقلزم هي جزيرة العرب، كأنها دخلة من المبر في السحر، يحيط بها البحر الحبشي من الجنوب، وبحر القلزم من الغرب، وبحر فارس من الشرق، وتفضي إلى العراق فيما بين الشام والبصرة على أنف وحمسمائة ميل بينهما. وهناك الكوفة، والقادسية، وبغداد، وإيوان كسري، والخيرة، ووراء ذلك أم الأعاجم "ل وليس لنا في هذا الكتاب حاجة كسري، والخيرة. ووراء ذلك أم الأعاجم "ل وليس لنا في هذا الكتاب حاجة بذكرهم ولا ذكر بلادهم. وفي جزيرة العرب هي بلاد الحجاز في جهة الغرب منها، وبلاد اليمامة والبحرين وعمان في جهة الشرق منها، وبلاد اليمامة والبحرين وعمان في جهة الشرق منها، وبلاد اليمامة والبحرين وعمان في جهة الشرق منها، وبلاد اليمن في

 <sup>(7)</sup> القلزم. في الحرم الخامس من الإقليم الثاني على ألف وأربعمائة من مبدؤه، ويسمى محر
 القلزم، ويبسه [ب]

<sup>(8)</sup> بهامة حملة في (ب]: الأعاجم من النزلة وغيرهم. والجمنة التي تلي سقطت في [ب]

قالوا: وفي هذا المعمور بحر اخر منقطع عن سائر البحار في ناحية الشمال وبأرض الديلم يسمى بحر "جرجان"، و"طبرستان"، طوله ألف ميل في عرض ستمائة ميل. في غربيه اذربيجان والديلم، وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم، وفي جنوبيه طبرستان، وفي شمائيه أرض الخزر واللان.

هذه جمنة البحار المشهورة التي ذكرها أهل الجغرافيا.

قالور: وفي هذا الجزء المعمور أنهار كثيرة، أعظمها أربعة أنهار. وهي : النيل، والفرات، ودجلة، ونهر بلخ المسمى "جيحون".

فأما النيل، فمبدؤه من جبل عظيم وراء خط الاستواء بست عشر درجة، وعلى سمت الحرء الرابع من الإقليم الأول، ويسمى "جبل القمر، ولا يُعلَمُ في الأرص حبل أعلى منه. تخرج منه عيون كثيرة، فيصب بعضها في بحيرة هدك وبعض في أخرى. ثم تخرج أنهار من البحيرتين، فتصب كلها في بحيرة واحدة، عند خط الاستواء وعلى عشرة مراحل من الجبل. ويخرج من هده البحيرة نهران، يذهب أحدهما إلى ناحية الشمال وعلى سمته، ويمر ببلاد البوية ثم ببلاد مصر، فإذا جاوزها تشعّب في شعب متقاربة يسمى كل واحد مه حليحًا. وتصب كلها في البحر الرومي، عند الإسكندرية. ويسمى أبيل مصر وعليه الصعيد من شرقيه، والواحات من غربيه، ويذهب الأحر منعطفًا إلى الغرب" على سمته إلى أن يصب في البحر المحبط، وهو أنيل منعطفًا إلى الغرب" على سمته إلى أن يصب في البحر المحبط. وهو أنيل السودان"، وأعهم كلهم على ضفتيه.

وأم الفرات، فمبدؤه من ملاد أرمينية في الجزء السادس من الإقليم الخامس، وعر جنوبًا في أرض الروم وملطية إلى منبج، ثم عر بصفين، ثم مائرقة، ثم بالكوفة، إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين البصرة وواسط، ومن هنالك يصب في البحر الحبشي، وتتجلب إليه في طريقه أنهار كثيرة، ويتخرج منه أنهار أخرى تصب في دجلة.

ر9/ المغرب [آپ]

#### الفصل الأول، المقدمة الثانية

وأما دجلة، فمبدؤها أعين ببلاد خلاط من أرمينية أيضًا. ويمر على سمت الجنوب بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط، فيتفرق في خمجان تصب كلها في بحيرة البصرة، وتفضي إلى البحر الحبشي. وهو في الشرق عن نهر الفرات. وتتجلب إليه أنهار كثيرة عظيمة من كل جانب الله الهرية المهرق عليمة من كل جانب الله الهرق عليمة من كل جانب الله الهرية الهرية عظيمة من كل جانب الله الهرية الهرية عظيمة من كل جانب الله الهرية الهرية الهرية الهرية عظيمة من كل جانب الله الهرية ا

وأما نهر جيحون، فمبدؤه من بلغ في الجزء الثاني من الإقليم الثالث من عيون هنك كثيرة. وتتجلب إليه أنهار عظام، ويذهب من الجنوب إلى الشمال فيمر ببلاد خراسان، ويخرج منها إلى بلاد خوارزم في الجزء الثمن من الإقليم الخامس، فيصب في بحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتها، وهي مسيرة شهر في مثله. وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآتي من بلاد الترك. وعلى غربي نهر جَيْحُون بلاد خراسان وخُوارَزْمْ، وعلى شرقيه بلاد تُخارَى والترمذ وسمرقند. ومن هنالك إلى ما وراءه بلاد الترك وفرعانة والخزلخية وأم الأعاجم (11) التي لا حاجة لنا بذكرهم.

وقد دكر ذلك كله بطلميوس في كتابه، والشريف في "كتاب رجار". وصوروا في الجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال والبحار والأودية، واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنابه لطوله، ولأن عنايتنا إنما هي بالمعرب الدي هو وطن البربر، وبالأوطان التي للعرب من المشرق. والله واهب المعونة.

<sup>(10)</sup> تزيد [ب] هنا : وقيما بين القرات ودجلة من أوله هي جزيرة الموصل ، قبالة الشام من حدوتي القر ت، وقبالة أذربيجان من حدوتي دجلة .

<sup>(1،)</sup> هنا تنهي الجملة في [ب].

# المقدمة الثالثة في المعتدل والمنحرف من هذه الأقاليم وتأثير" الهواء في ألوان البشر والكثير من أحوالهم

قد بيد أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إنما هو وسعه لإفراط خر في الحنوب منه والبرد في الشمال، ولما كان الجانبان من اجموب والشمال متصادير في البرد والحر، وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسع، فيكون معتدلاً.

والإقليم الرابع أعدل العمران، والذي حفافيه من الثالث والخمس أقرب إلى لاعتدال، والذي يليهما السادس والثاني بعيدان من الاعتدال، والأول والسابع أبعد بكثير. فلهذا كانت العلوم والصنائع والمابي والملابس والأقوات والفواكه، بل والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم لثلاثة المتوسطة، مخصوصة بالاعتدال، وسكانها من البشر أعدل أجسام والوال وأخلاق وأحوالاً. فتجدهم على غاية من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقو تهم وصنائعهم، يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعة، ويتعون في استجادة الألات والمواعين، يذهبون في ذلك إلى لغاية. وتوجد لديهم المددن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحس والرصص

إن المتدل من الأقاليم والمتحرف، وتأثير [ب].

### العصل الأوب سقدمة الثالثة

والقصدير، ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين، ويبعدون عن الانحر ف في عامة أحوالهم وهؤلاء أهن المعرب والشام والحجار واليمن والعرافيين والهند والسند و نصين ، وكذلك الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة و خلالقة والروم واليونانيين والأفرنجة ومن كان مع هؤلاء أو قريبًا منهم في هذه لأقالهم لمعتدلة. ولهذا كان العراق والشام أعدل هذه كلها، لأنها وسط من حميع الحهاب المعالدة في المهاب المعالدة ا

وثم الأفاليم لعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والساع، فأهله أبعد من الاعتدال في حميع خولهم فبناؤهم بالطين والقصب، وأقواتهم من الدرة والعشب، وملاسهم من أورق الشجر يحصفونها عيهم أو اخلود، وتكثرهم عرايا من للباس وقواكه بلادهم وآدمها عربية التكوين، من بحاس أو معاملاتهم بعير الحجرين الشريفين، من بحاس أو حديد أو حلود، يقدرونها للمعاملات وأحلاقهم مع ذلك قرينة من خلق احيوات العجم، حتى ينقل عن كثير من السودان، أهل الإقليم الأول، أنهم بعدهم عن يأكل بعصهم بعضا. وكد لصقالة، والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتد ل يقرب عرض أمزحتهم وأحلاقهم من عرض الحيوانات العجم، ويبعدون عن لإنسانية عقدار ذلك وكذا أجو لهم في الديانة أيضًا. فلا يعرفون بنوة ولا يدينون بشريعة، إلا من قرب منهم من حواس الاعتدال، وهو في الأقل النادر، مثل احسمة المحاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما قمل الإسلام وبالإسلام لهذا لعهد، ومثل أهل مالي المحاورين لأرض ومثل من دنوا به في المئة السابعة، ومثل من دنوا به في المئة السابعة، ومثل من دن بالنصرانية من أم لصقالة والترك، ومن سوى هؤلاء من أهل ومثل من دن بالنصرانية من أم لصقالة والترك، ومن سوى هؤلاء من أهل ومثل من دن بالنصرانية من أم لصقالة والترك، ومن سوى هؤلاء من أهل

<sup>2</sup> والشام و بمراقب والسبد والصبر [ت]

٦ و حلالقه ومن كان مع هؤلاء [س]

<sup>4-</sup>بريه [ب]. وأما خجّار وابيمن، وإن كانت مائلة عن الوسط، إلا أن هؤلاء النجار بها عدَّن من هو تها فنجقت بالمعتبدل من الوسط

<sup>؟</sup> مالي وكوكو لمحاوريس[ب]

### المعتدر والمحرف من الأفانيم

تلك الأقاليم المحرفة حنومًا وشمالاً فالدين مجهول عندهم، والعلم معقود بينهم، وحميع أحو لهم بعيدة من أحوال الأدسي، قريبة من أحوال المهائهم. ويخلق ما لا تلعمود.

ولا يعترض على هذا القول بوجود ليمن وحصرموت والأحقاف وللاد الحجاز واليمامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم لأول و لثاني، فإن حزيرة العرب كله أحاطت بها البحار من الجهات الثلاث، كما دكرناه، فكان لرطونته أثر في رطوبة هوائها، فنقص ذلك من لبس والانحراف الذي يقتضيه الحر، وصار فيها بعض الاعتدال بسبب رطونة النحر

وقد توهم بعض النساس ممن لا علم لديه بطبائع الكائنات أن السودال هم ولد حام بن بوح، حتصوا بلول السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لوله وفيما حعل الله من الرق في عقبه. وينقلول في دلك حكاية من حرافات القصاص وهذه عقلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء وفيما بتكول فيه من لحيوانات.

ودلك أن هذا اللول شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مراج هوائهم للحرارة المتضاعفة الحنوب فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سمة، قريبة إحداهما من الأحرى، فتطول المسامتة عامة الفصول، ويكثر الصوء لأجلها وينح القيظ الشديد عليهم، فتشوذُ حلودهم لإفراط الحر.

ونظير هديس الإقسيمين فيما يقابعهما من الشمال، الإقليم السابع والسادس، شمل سكانهما أيضًا لول البياص من مزج هوائهم للبرد المفرط بالشمل، إذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأى العين ولا ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منها، فيصعف الحر فيها ويشتد البرد عامة الفصول، فتيضى ألوان أهلها وتنتهى إلى لزعورة. ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرقة لعبون، وبرش الحمود، وصهوبة لشعور.

وتوسطت بينهما الأقاليم لثلاثة، الخامس والرابع والثالث. فكان لها في الاعتدال الدي هو مزاح المتوسط حط وافر. والرابع أبنعها في الاعتدال عاية

### لمصل الأوب، المقدمة لثالثة

لنه يته في التوسط، كما قدمناه . فكان لأهله من الاعتدال في حلقهم وحلقهم ما اقتصاه مزاح أهويتهم. وتبعه عن حاسيه الثالث والحامس، وإب مم يسلغا نهاية التوسط لميل هدا قليلاً إلى الحنوب الحار، وهذا قليلاً إلى الشمال البارد. ولا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف.

وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كدلك في حلقهم وحلقهم. فالأول والثاني للحر والسواد، والسادس والسابع للرد والبياض وسمي سكان ،حنوب من الأقليمين الأول والثاني باسم 'الحشة'، و لزنج ، و السودن'، أسماء مترادفة على الأمة المتغيرة بلسواد. وإن كان إسم الحبشة مختص منهم عن تجاه مكة واليمن، والزبج عن تجاه بحر الهند. وليست هذه الأسم، لهم من أجر انتسابهم إلى آدمي أسود، لا حام ولا عيره وقد نحد من السودال، أهل احتوب، من يسكن الرابع ، لمعتدل أوالسابع لمنحرف إلى الساص، فتسض ألوان أعقابهم على التدريح مع الأيام، وبالعكس فيمن يسكن من هل الشمال أو الرابع بالحنوب، فتسود ألوان أعقابهم. وفي ذلك دليل على أل اللون تابع لمز، ج الهواء. قل ابل سينا في أرجورته في الطب

بالزم حر عير الاجساد، حتى كسى حلودها سواد والصقلب اكتسبت البياض حتى غدت حلودها بضاضه

وأم أهل الشمال، فلم يسمُوا باعتبار ألو نهم، لأن البياص كالوناً لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء، فلم تكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده. ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطغرعر والحزر واللان والكثير من الفريحة وياجوج وماجوح أسماء متفرقة وأحيالاً متعددة، مسمير بأسماء متنوعة

وأما أهل لأقليم الثلاثة المتوسطة، أهل الاعتدال في خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمار لديهم من المعش والمسكن والصنائع والعلوم والرئاسات ولمن فكانت فيهم لسوات والمنل والدول والمشرائع والعنوم والسدان والأمصار والغراسه أ والصنائع الفائقة، وسائر لأحوال المعتدلة، وأهل هذه الأقليم الذين وقفنا على أحبارهم مثل لعرب والروم وفارس وبني إسرائيل واليونايين وأهل لهند والسند والصين أ.

ومارأي البسابون احتلاف هذه الأم بسماتها وشعائرها حسبوا ذلك لأحل الألساب فجعلوا أهل محلوب كلهم لسود لا من وللا حام، وارتبوا في ألوانهم، فتكلفوا بقل تلك الحكية لوهبة وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد يافث، وأكثر الأم المعتدلة، وهم أهل الوسط المنتحمون للعموم والصمائع والملل والشرائع والسياسة والملك من ولد سام وهدا الزعم، وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء، فليس دلك بقياس مصرد، إنما هو يخيار عن الوقع، لا أن تسمية أهل الجنوب بالسود ل والحُنْشال من أحل نتسابهم إلى حام الأسود وما أدّاهم إلى هد الغلط إلا اعتقادهم ألا التمييز ين الأم إنما يقع بالأنساب فقط، وليس كدلك. فإذ التمييز للحيل وللأمة يكون بالمسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائين والفرس، ويكون ولجهة والسمة كما للرنح و خُبْشار والصَّقالِية والسودان، ويكول العو تدوالشعائر مع النسب كلما للعرب، ويكون لعير دلك من أحوال الأم وحو صهم ومميز تهم. فتعميم لقول في أهل جهة معيّنة، من حموب أو شمال. بأمهم من ولد فلان المعروف، لما شملهم من لون أو يحلة أو سمة وحدب لدلث الأب، إيما هو من الأعاليط التي أوقع فيها العقلة عن طبائع الأكو لـ والحهات، و أن هذه كلها تتبدل في الأعقاب، ولا يجب استمر رها، سنة الله في عباده، ولن نحد لسنة لله تبديلاً

 <sup>6</sup> والأمصار والمباي و تعراسة [ب]
 7 وأهل السبد والصين [ب]

# المقدمة الرابعة و أثر الهواء ف أخلاق البشر

قد رأيا من ختق السودان على العموم الحقة والطيش وكثرة الطرب، في محدهم مولعين بالموقص على كل توقيع، موصوفين بالحمق في كل قطر، والسبب الصحيح في دلث أنه تقرر في موصعه من الحكمة أن طبيعة الفرح ولسرور هي الشار الروح احتواني وتعشيه، وطبيعية الحرن بالعكس، وهي انقياصه وتكاثمه وتقرر أن الحرارة مُفْشِيه للهواء و للخار، مُخَلَّحِنة له، رئدة في كمّته ولهذا يحد المنشي من لفرح والسرور ما لا يُعتر عنه، وذلك بما يداحل بحار الروح في لقلب من الحرارة الغريرية التي تنعثها سؤرة الخمر في الروح من مزاحه، فيتفشى لروح، وتحيء طبيعة الفرح. وكذلك بحد المتنعمين بالحمامات إذ تنفسو في هوائه واتصنت حرارة الهواء بأرواحهم فتسخّت للدك، حدث لهم فرح، والنعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن لسرور

ولد كان السودان ساكين في الإقليم الحار و ستولى الحر على أمزحتهم وفي أصل تكويسهم، كان في أروحهم من الحرارة على نسبة أبدائهم وإقليمهم فتكون أرواحهم بالقياس إلى أروح أهل الإقليم الرابع أشد حرًا، فتكون أكثر تفشيًا، فتكون أسرع فرحًا وسرورً وأكثر للساط. ويحيء الطيش على أثر هذه

## ترابهواء في حلاق لبشر

وكدلك يبحق بهم قبيلاً أهل البلاد المحرية، لما كال هواؤها متصاعف خرارة عما ينعكس عبيه من أصوء بسبط لبحر و أشعته، كانت حصتهم من توانع ، حررة في الفرح و خفة مه جودة أكثر من بلاد بتلول و خبال الباردة، وقد نجد يسيرًا من دلك في أهل السيلاد الحريبدية من الأقليم الشائث لبوقر الحرارة فيها وفي هو ثها لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول واعتبر دلك بأهن مصور فيها في مثل عرض البلاد لحريبية وفريد منها، كيف عند الفرح عليهم و حقة والعقلة عن العواقب، حتى أنهم لا يدَّجروب عن الفرت فاس، من غوات سنتهم ولا شهرهم، وعامة مأكنهم من أسواقهم. ولما كانت فاس، من مصرفين إطراق الحزب، وكيف أفرطوا في بطر العواقب، حتى أن الرحل منهم ميذُّحر أوب أخرطوا في بطر العواقب، حتى أن الرحل منهم ميذُّحر أوب أن يرزأ شبئه من محتوب الحيظة، ويناكر الأسواق لشراء قونه ليومه مخافه أن يرزأ شبئه من مُذَّحره وتتبع دلك في الأقاليم والبلدان تجد في لأخلاق أثرًا من كفيات الهواء، والله الحلاق العيم

وقد تعرَّص المسعودي لسحث عن السبب في خفة لسودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعبيله فلم يأت فيه بشيء وبقل عن حاليبوس ويعقوب بن إسحق الكندي أن ذلك لصعف أدمغتهم وما بشأ عنه من صعف عقوبهم وهذا كلام لا محصّل له ولا برهاد فيه

والله يهدي من يشاء.

# المقدمة الخامسة في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الأثار في أبدان البشر وأخلاقهم

اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد له الخصب، ولا كل سكانها في رعد من العيش. بل فيها ما يوجد لأهنه حصب العيش من الحبوب والأدم والحنطة والفواكه لزكء المابت واعتدال الطينة ووقور العمر ن، وقيها الأرص حرة لتي لا تنبت زرعًا ولا عشنًا بالجملة. فسكانها في شظف من العيش، مثل أهن الحجاز و حنوب اليمن، ومثل الملثمين من صنهاجة المسكنين بصحواء المعرب وأطراف الرمال فيما بين البرير والسودان. فإن هؤلاء يعقدون الحبوب والأدم جملة، وإنما أغديتهم وأقواتهم الألبان و للحوم يعقدون الحبوب والأدم جملة، وإنما أغديتهم وأقواتهم الألبان و للحوم التلول، إلا أن ذلك في الأحابين وتحت رقبة من حاميتها وعلى الإقلال لفلة وجدهم. فلا يتوصلون منه إلا إلى سد الحمة ودومها، فصلاً عن الرعد والخصب، وتجدهم يقتصرون في غلب أحوالهم على الألبان، وتَعُوضهم من الحيطة أحسن معاض. ونجد مع ذلك هؤلاء الفاقدين للحبوب والأدم من الحيا القفار أحسن حلاً في جسومهم و تحلاقهم من أهل المتلول المنغمسين في العيش فألوانهم أصمى، وأبدائهم ألقى، وأشكالهم أتم وأحسن، وأحلاقهم ألمد تشهد العيش فالوانهم أصمى، وأبدائهم ألقى، وأشكالهم أتم وأحسن، وأحلاقهم ألمد تشهد من العدم الانحراف وأذهاتهم ألقى، وأسكالهم أتم وأحسن، وأحلاقهم ألمد تشهد العدم الانحراف وأذهاتهم ألقى، وأسكالهم أتم وأحسن، وأحلاقهم ألمد تشهد العيش ما الانحراف وأذهاتهم ألقى، وأسكالهم أتم وأحسن، وأحلاقهم ألمد تشهد ألعد من الانحراف وأذهاتهم ألقالهم أتم وأحسن، وأحلاقهم ألقي المعرف والإدراكات هذا أمر تشهد

## في أثر احصب والحوع

له التجربة في كل حين منهم فكثير ما بين العرب و للربر فيما وصفناه، ولين لمنشمين وأهل التلول، يعرف ذلك من خبره

والسب في ذلك، والبه عيم، أن كثرة لأعدية ورصوباتها تولد في الحسم فضلات ردبئة ينشأ عنها بعد أقطره في غير بسبة، وكثرة الأحلاط لعاسدة الغفنة. ويتبع دلك انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم، كما قلناه وتعطى الرطوبات على الأدهان و لأفكار، عا يصعد إلى الدماع من أحرتها الرديئة، فتجيء الملادة والعفنه والالحراف عن الاعتدال باحمية واعتبر دلك في حيوال لقفر ومواطى اخدال من لعزال والمهى والبعام ولزراقة والحمر الوحشية والنقر مع أمثالها من حيوال التبول والأرياف والمراعي الحصية، كيف تجد بينها بول بعيد في صفاء أديمها وحسن رويفها وأشكاله وتناسب أعصائها وحدة مداركها فالعزال أحو المعر، والررقة أحو البعير، واحمار والنقر هو الحمار والنقر، والبول بسهما مارايت وما دلك إلا لأحل أن الحصاف في لنلول فعن في أحدال هذه من الفضلات لرديئة والأحلاط القاسدة ما ظهر عليها أثره، والحوع خيوال القفر حسن في حنفها وأشكالها ما شاء.

واعتبر دلك في الأدميين أيضًا وإنا بحد أهر الأقاليم لمحصة العيش الكثيرة الزرع والصرع والأدم والمعواكة يتصف أهلها عالمًا باللادة في أدهائهم والحشوبة في أحسامهم وهدا شأن البربر لمنغمسين في الأدم والحبطة مع المتقشفين في عيشهم المقتصرين على الشعبر أو الدره، مثل المصامدة منهم، وغمارة، وأهل السوس، فتحد هؤلاء أحسن حلاً في عقولهم وحسومهم. وكدا أهر بلاد لمغرب على حملة، منعمسين في لأدم والبر، مع الأبدلس المفقود بأرضهم السمن حملة وعالب عشهم الدرة، فتحد لأهل الأندلس من دكاء لعقل وحقة الأحسام وقبول التعليم ما لا يوحد لهم، وكدا أهل لضواحي من المغرب بالحملة مع أهل حصر و لأمصار، فإن أهل الأمصار، وإن كابو مكثرين مثلهم من الأدم ومخصين في العيش، إلا أن

### مصر لأول والمقدمة احامسه

ستعمالهم يناها بعد العلاج بالصح والتنظيف عا يتخلطون معها، فيذهب بدلك عنطه ويترق فوامها وعامة ماكنهم حمان الصان والدحاج، ولا تعطوك سمن من بين الأدم، لنفاهته، فنقل الوطونات لدلك في أعديتهم ويحف ما تؤديم إلى أحسامهم من انقصلات الرديئة افلدلك محد حسوم أهن المصرر أحسن من حسوم أهن لبادية اوالطف

و عدم أن آثر هذا حصب في البدر وأخواله ينظهر حتى في حال لذين و لعادة فنحد لتقشفين من أهن البادية و حاصرة بمن بأحد نفسه باحوع و لتحافي عن بلاد أحسن ديئا وإقبالاً عنى العبادة من أهن الترف والحصب بل محد أهن لدين قبيس في المدا والأمصار، لما يعممه من القساوة والعملة المصلة بالاكتبار من المحمد والأدم و باب البر ويحتص وجود العباد والرهاد لذلك بالتقشفين في عدائهم من أهل لنوادي وكذلك نحد حال أهل مدينة الواحدة في ذلك بحتف باحلاف حالها في لترف و حصب

وكدلك عد هؤلاء لمحصين لعبش المعمسين في طيّناته، لا من هن لدنه ولا من هل خاصره و لأمصار، إذا بولت بهم السِيوب وأحدتهم المحاعات يسرع إليهم لهلاك أكثر من عبرهم، مثل برابرة المعرب وأهل مدينة فس ومصر، فيما بسعنا، لا مثل العرب أهن القفر و لصحراء، ولا مثل هن بلاد النحل لذين عالم عيشهم التمر، ولا مثل إفريقية الهد لعهد الدين عالم عيشهم الدين عالم عيشهم الدين عالم عيشهم الدين مالم عيشهم الدين مالم عيشهم الدين مالم عيشهم الدين مالم من أولئك، هؤلاء، وإن أحدتهم لسِيوب و لمحاعات، فلا تبال منهم ما تبال من أولئك، ولا يكثر فيهم الهلاك باحوع، بو ولا يبدر

و لسبب في دلك، و لنه عدم، أن المعمسين في الحصب المتعودين للأدم والسمن حصوصُ تكتسب معاهم من دلك رطوبة فوق رطوبتها الأصلية

بهارة خسة في [ت] حسوم أهن البادية المحشيان في العيش وألطف، للحلاف أهن البادية المعودين للحوج، فإنهم لا فصلات في أحسامهم، عبيته ولا لطابقة (م) " ولا مثن أهل أفريقيه [ب]

## في أثر احصب و لحوع

المن حية حتى تحور حده وإدا حولف بها العدة بمقد الأدم وقلة الأقوت وستعمل الحشن منها عير لمألوف، أسرع إلى المعى اليُس والانكماش، وهو عضو صعيف في الغبة، فسرع إليه مرض، ويهلك صاحبه دفعة لأنه من المقاتل في المحاعات عما فتنهم الشبع المعتاد السابق، لا الحوع الحادث اللاحق وأما ستعود المنعيمة وترك الأدم و لسمن، فلا تزال رطوبتهم الأصبية واقعة عند حدها من غير ريادة، وهي قالمة حميع الأعدية الصيعية فلا يقع في معاهم شدل الأعدية بنس ولا الحراف، فيسلمون في المحلف من المهلاك الذي يعرض لعيرهم بالحصب وكثرة الأدم في المأكل.

وأصل هذا كنه أن تعلم أن الأعدية وإيلافها أو تركها إعاهو بالعادة فمن عمر د عسه عداء ولاءمه تدولُه كان له مألوف وصدر لخروج عنه والتبدل به داء، ما لم يحرج عن عرض العداء بالحملة كالسموم و ليشّوع وما أفرط في الالحراف فأما ما وجد فيه التغدي والملاءمة، فيصير عداء مألوفا بالعادة فإذا أحد الإنسان عسه باستعمال العالى والنقل عوض من الحنطة حتى صار له ديدنا فقد حصل له دلك عذاء، واستغنى به عن احتطة و لحنوب من غير شك

وكذا من عود نفسه الصبر على الجوع والاستعناء عن الطعام، كما ينقل عن أهل الرياصات فإما يسمع عنهم في ذلك أحبارًا عربية يكادينكرها من لا يعرفها والسبب في ذلك لعادة. فإن النفس ذا ألفت شيئه صار من حلقها وطبيعتها، لأمه كثيرة النلون فإذا حصل لها عتباد الحوع بالتدريج والرياضة، فقد حصن ذلك عادة وطبيعة له

وما يتوهمه الأطباء من أن لحوع مُهلث، فليس عنى ما يتوهمونه، إلا إذا خمس المعلى عليه دفعة وقُطع عنها الغداء بالكلية. فإنه حينتذ يتحسم المعى ويدله المرض الدي بُحشى معه لهلاك وأما إدا كان دلك تدريجًا وريضة

<sup>3</sup> واقعة [ت]

#### المصل لأول، المعدمة الخامسة

بإقلال العداء شيئًا فشيئًا كما يفعنه المتصوفة، فهو بمعزل عن الهلاك وهدا موحود حتى في الرجوع عن هذه الرياصة. فإنه إذا رحع إلى الغداء الأول دفعة، خيف عليه الهلاك. وإيما يرجع به كما بدأ في الرياضة بالتدريح ولقد شاهدن من يصبر عنى الجوع أربعين يومًا وصالاً.

وحضر أشياخنا بمجلس السلطان أبي الحسن، وقد رُفع إليه امرأت من أهل الجزيرة الخضراء ورُنْدة حبستا أنفسهما عن الأكل جملة منذ سنين. ووقع اختبارهما، وشاع أمرهما، واتصل على دلك حالهما إلى أن هلكتا ورأيت كثيرًا من أصحاب من يقتصر على حليب شاة من المعز، يلتقم ثديها في بعص النهار ويكون دلك عذاؤه، واستدام على دلك خمس عشرة سنة. وعيرهم كثير، ولا تستنكرن ذلك.

واعدم أن الحوع أصبح لبدن من كثار الأعدية بكل وحه لمن قدرعليه، أو على الإقلال منه، وأن له أثر، في الأجسم و لعقول في صفائها وصلاحها، كما قمنا واعتبر ذلك باثار الأغدية التي تحصل عنها في الجسوم، فقد رأيبا المتغدين بلحوم الحيوانات الهاخرة العظيمة الحثمان، تشأ أجيالهم كدلك. وهذا مشاهد في أهل البادية مع أهل احاضرة و لمتعذون بألبان الإبل ولحومها أيض كدلك، مع ما يؤثر في أحلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على أيض كدلك، مع ما يؤثر في أحلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على الصحة والعنظ، فلا يطرقها لوهن ولا الضعف، ولا ينالها من مصار الأعذية ما ينال غيرهم، فيشربون ليتوعات لاستطلاق بطونهم غير محجوبة، ما ينال غيرهم، فيشربون ليتوعات لاستطلاق بطونهم منها ضرر وهي كالحنظل قبل نضجه والدرياس و لفريئون، ولا ينال معاهم منها ضرر وهي لو تناولها أهل الحصر الرقيقة معاهم بما شأت عليه من لطيف الأعذية لكان الهلاك أسرع إليهم من طرفة العين لما فيها من السمية.

ومن تأثير الأعذية في الأبدان ما ذكره أهل الفلاحة وشاهده أهل التجربة أن الدحاج إذا عذيت بالحبوب المطبوحة في بعر الإبل واتحذ بيضها ثم حصنت عليه، حاء الدحاح منها أعظم ما يكول وقد يستغنون عن تغذيتها

## **مي أثر اخص**ت و حوخ

وطبح الحبوب يطرح دلك البعر مع البيص المحصل، فتحيء دحاحها في عاية العظم، وأمثال ذلك.

ويدارأي هذه الأثار من الأغدية في الأبدان، فلا شك أن للجوع أيصّ ثر في الأبدان، لأن الصدين على نسبة و حدة في التأثير وعدمه فيكون تأثير الحوع في نقاء الأبدان من الزيادات الهاسدة والرطوبات المحتلطة لمهسدة للمحسم والعقل، كما كان لغداء مؤثرًا في وجود هذه وغيرها.

والله محيط يعيمه.

# المقدمة السادسة في أصناف المدركين بالفطرة للغيب من البشر مش العرفين والكهاذ، ويتبين منه حقيقة الرؤيا والوحي (نص مخطوطة [١])

إن نحد في النوع الإنساني أشيحات ينصرون بالكائنات قبل وقوعها نصبعة فيهم سمبر به صنعهم عن سائر لناس، ولا يرجعون في دلث إلى صناعة، ولا يستدنون عنيه باثار من لنحوم ولا عيرها، يما محد مدر كاتهم في دلث مقتصى حستهم وفطرتهم لتي قُطِرة عنيها ودلك مثل لكهان، والعر فين الناضرين في الأجسام لشفافة كالنزي وطنناس الماء، والناصرين في قنوب الحيون وأكادها وعصمها، وأهل لصرَّق بالحصى والحنوب من لحنطة والنوى، وهذه كنه موجودة في علم الإنسان، لا يسع أحدًا جحدها ولا إنكارها.

والنفس الإنسانية لها أن تنال من الغيب، وذلك أنها ذات روحانية موجودة بالقوة من بين سائر الروحانيات. وإنحا تخرج من القوة إلى الفعل بالبدن و خواله، وهذا أمر مدرك لكن أحد. وكن ما بالقوة فله مادة وصورة، وصورة هذه النفس التي بها يتم وجودها هي عين الإدراك والتعقل. فهي توجد أولاً بالقوة مستعدة للإدراك وقبول الصور الكبية والجزئية. ثم يتم نشؤها

إلى المركة الكليم من التعديدلات و الريادات التي طرأت على نص القدمة السادسة في [اب] و نورد الصرائحات الكليم بعد الصرائحات

#### للنفس بوعان من الإدراك

ووجوده بالفعل بمصاحبة البدن وما يعوِّدها بورود مدركاته الجزئية المحسوسة عليها وما تنتزع هي من تلك الإدراكات من المعاني الكلية، فتتعقَّل الصورة مرة بعد أخرى حتى بحصل لها الإدراك والتعقَّل صورة بالفعل، فتتم ذاتها. ولهذا نجد الصبي في أول نشوه لايقتدر على الإدراك الذي لها من ذاتها لا في نوم ولا بكشف ولا يغيرهما. وذلك لأن صورتها التي هي غير ذاتها وهي الإدراك والتعقُّل لم تتم بعد، بل لم يتم لها انتزاع الكليات.

ثم إذا تمت ذاتها بالفعل، حصل لها ما دامت مع البدن نوعان من الإدراك : إدراك بآلات الجسم تؤديه إليها الحواس الظاهرة والباطنة، وإدراك بذاتها من غير واسطة، وهي محجوبة عنه بالانفماس في البدن والحواس وشواغلها. لأل احواس أبدًا جاذبة لها إلى الظاهر، بما قطرت عليه أولاً من الإدراك لحسمني وربما تتغمس عن الظاهر إلى الباطن، فيرتقع حجاب البدن لحظة إما ما خاصبة التي هي للإنسان على الإطلاق، مثل النوم، أو بالفطرة لتي قطر عليه بعص البشرمثل الكهانة، أو بالصناعة مثل أهل الكشف بالرياصة من المتصوفة وعيرهم. فتلتقت حينتذ إلى ذاتها، وهي تَعَقَلٌ صرف وإداك محض من جس الذوات الروحانية التي هي عقول بالفعل، وفيها صور الموجودات من جس الذوات الروحانية التي هي عقول بالفعل، وفيها صور الموجودات من جس الذوات الروحانية التي هي عقول بالفعل، وفيها صور الموجودات الوجودات المعاركة إلى الحيال، فتصرفه في القوالب المعتادة، ثم دفعت تلك الصور المدركة إلى الحيال، فتصرفه في القوالب المعتادة، ثم دفعت تلك الصور المدركة إلى الحيال، فتصرفه في القوالب المعتادة، ثم دفعت تلك الصور المدركة إلى الحيال، فتصرفه في القوالب المعتادة، ثم دفعت تلك الصور المدركة إلى الحيال، فتصرفه في القوالب المعتادة، ثم دفعت تلك الصور المدركة إلى الحيال، فتصرفه في القوالب المعتادة، ثم دفعت تلك الصور المدركة إلى الحيال، فتصرفه في القوالب المعتادة، ثم

هذا هو السبب العام في إدراك النفس للمغيبات من نوم ووحي أو كشف أو غيره. و على هذا الإدراك الوحي، لأنه أمر من عند الله، إما فطرهم عليه أو يَسَرَهُمُ له.

ومن أصح الأدلة على وجود هذا الإدراك للنفس حال الرؤيا. فإنها من خوص البشر موجودة فيهم على العموم، ولا يخلو عنها أحد منهم، بل كل واحد من الأناسي فقد رأى في نومه ما صدق له في يقظته مراراً غير و حدة، وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب ولا بد. وإذا جاز ذلك في عالم

النوم، فلا يمتنع في غيره من الأحوال، لأن الذات المدركة واحدة، وخواصها موجودة في كل حال.

وأما السبب المختص بالنوم في ارتفاع حجاب الحس، فهو أن لروح الحيواني الذي مركزه في القلب، وهو البخاراللطيف المنبعث مع الدم في الشريانات والعروق الذي يعطي الحس والحركة وتتعلق به النفس الناطقة من بين المواد الجسمانية، فإذا لحق الجسم حال التعب والملال بكثرة السعي والتردد وغشيه الليل والبرد، طلب الجسم المراحة والسكون والدف، فيطلبه الروح الحيواني كذلك، فينخنس عن الحس الظاهر الذي فيه تعبه وسعيه. فإذا انخنس عن الحس الظاهر رجع إلى القوى الباطنة، وخفت الشواغل من الحس الطهر، ولم يبق له إلا القوى الباطنة من البدن، فيكون حال شواعله أخص. فربما التفت لفتة إلى عالمه الروحاني مع منازعة القوى الباطنة الدماعية، لكن لخفتها تجد السبيل إلى تلك المحة، فيدرك من صور الأشياء التي في عالم العيب ويحصلها، ويأخذها الخيال كما قلناه لأول وهلة، فيصرفها في الفوالب المعهودة لديه، وتصاحبه إلى البقظة فيخبر بها. هذا حال النوم وسبه، وهو خاصية للنفس الإنسانية في ارتفاع حجاب الحس.

وأما الوحي، وهو ارتفاع ذلك الحجاب لصنف الأنبياء لا لغيرهم من البشريفطرة فطرهم الله عليها، وهي على حالة أكمل من حالات سائر المدركين للغيب بحراتب لا تتناهى، إذ هو يفارق الظاهر والباطن جميعًا ويتأيد بروح من الله في كمال فطرته أولاً وفي حال إدراكه ثانبًا، فلا يُعبَّر عن منتهى مداركه.

وعلامتهم أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضر كأنها غشي أو إفماء، وليست منهما في شيء، إنما هي استغراق في لقاء الملك الروحاني بالإدراك المناسب لهم الذي لا نعرف كنهه، أو بمشاهدته في صورة شخصية يخاطبه مما جاء به من عند الله، ثم تتجلى عنه تلك الحال وقد وعي ما ألقي عليه.

قال صلى الله عليه وسلم و قد سئل عن الوحي "أحيان يأتيبي مثل صعصمة الجرس، وهو أشد علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول." وقد يدركه أثناء ذلك من التعب و لغط ما لا يعبر عنه. فغي الحديث: "كان مما يعالج من التنزيل شدة ، وقالت عائشة: "كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد المبرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق". وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولاً تقيلاً ، ولهذه الحلة في تنزل لوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون له رئي وتابع من الجن.

ومن علامتهم أيضًا أن يوجد لهم قبل الوحي حال لزكاء ومحانبة المدمومات والرجس أجمع ، كأنه مفطور على الحذر منها، وكأنها منافله لحاله تلك، حتى من المستقذرات الحسية. فقد كان صلى الله عليه وسدم لا يعرب النصس ولا الثوم. وقبل له في ذلك فقال: "إني أناجي من لا تنحي و بعر لما أخير صلى الله عليه وسلم خديجة بحال الوحي أول ما مجيئه وأرادت احتباره فقالت له: "اجعلني بينك وبين بدنك"، فلما فعل ذلك دهب عنه فقالت له: "إنه ملك وليس بشيطان"، ومعناه أنه لا يقرب النساء، وكدا سألته عن أحب الثباب إليه أن يأتيه فيها، فقال لها: البياض والخضرة"، فقالت: "إنه ملك وأسود من ألوان الخير والملائكة، والسود من

وأما لكهانة، وإن كانت طبيعية للصنف الموجودة فيهم، فلا يعمل ارتفاع حجب الحس فيهم لأنه بالطبع كما قلناه، وأما التعلق الذي لتنك منفوس مع أبد نها فتعلق ضعيف ومركزه مختل باختلال البية وكونها على غير المجرى المطبيعي في الغالب، فتقوى فيها قوة دون أحرى بحسب لمناسبة في التعلقات، وهي خفية عن وأكثر ما توجد في المشوَّهين والنقصين لحن من النس. ولكون هذه النفوس الكاهنة فطرت ضعيعة وقاصرة عن رتبة الكمان في نوعها يكون إدراكها في الجزئيات أكثر من الكلبات لقصورها، فتكون في نوعها يكون إدراكها في الجزئيات أكثر من الكلبات لقصورها، فتكون

#### الفصيل لأوان، المقدمة السادسة - بص [ا]

كثيرة التشبث الحزئبات، متعاهدة لها، عافلة عن الكليات، لأبها لبست من حسن مدركها لصعفها في أصل فطرتها. وهي إنما تتعاهد بالإدراك ما له أثر في تحصيل صورتها وكمال ذاتها، وهي الحرئبات فتكون القوة المتخبلة فيهم في عابة القوة لأبها ألة لحرئبات، فتنفد فيها بقودا نامًا حتى تحيط بها في نوم و يقطه، ولكون علمه حاصرة عتيدة فياد نوحه الكاهن نحو شيء من احزئبات أحصرتها القوة المتحبلة لقوتها، ولأن الحزئبات صارت له كالمرآة. فهو ينظر فيها د ثمّ على كمالها، ولا يقوى على الكمال في إدراك المعقولات، لأن وحبه من وحى الشياطين، وهو كله راجع إلى الوهم والحيال لصعف هذه المعس ونزولها عن رتبة الكمال في حديثها، فكذا إدراكها.

وأم المحاس يُصًا فمركز النفس فيهم مختل عن مكانه من التعبق وعلى عبر النسبة الطبعية فيه فمزاحه البدي فاسد في الغالب لضعف الروح الحيواني بم هو منحرف عن طريق بمده الذي هو النفس الناطقة، فتكول نفسه عبر مشتعلة باحواس ولا متعمسة فيها عاشعتها في داتها من النقص و مرضه، ورعاز حمها على التعبق به روحانية أحرى شيطانية، تتشبث به وتضّعُف هذه عن ما معتها، فيكول عنه التحتط، فإذا أصابه دلك لتحنط، إما لفساد مزاحه من فسد مزاح النفس، أو لمزاحمة من النفوس لشيطانية في تعلقه، عاب عن حسّه حملة، فأدرك لمحة من علم نفسه وانظع فيه بعض الصور وصرفها الحيال كما قلنه، ورعا بطق على لسانه في تمث الحال من غير إرادة للنطق، وإدراك هؤلاء كنهم مشوب فيه الحق بالناظل، لصعف هذه النفوس في أصل فصرتها، فلا نقوى على التحرد عن الحسمانيات بالحملة، ولا تزال متشيئة بها، فيكوب الكثير من إدراكاتها حسمانيا وأكثره باطل

و م النظرور في الأحسام الشفافة من المرايا والطساس وقلوب لحيوان وأكنادها وعظامها وأهل الطرق بالحصى والنوى، فرفع حجاب الحس في صنفهم أيضًا دلصع إلا أنه يحتاج إلى المعين والمشيَّع، فيشعن الحس لظاهر بنبث الأبواع ليتحصر إدراكها في حسن واحد، ويستعين بذلك على الغيبة

## المحالين، الناطرون في الأحسام الشفافة

عن لحس مما هو عاكف على النظر في لمحسوس لسيط. وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل لحس بالبخور فقط والعزائم، ثم يحسر عما أدرك. ويزعمون أنهم يروب الصور مشحصة في الهواء تحكي لهم أحول ما يتوجهون إلى إدراكه مالمثال و الإشارة وغية هؤلاد عن الحس حفيفة و لعالم أبو الغر ئس. وقد يلحق بهذا الباب الرحر في الطير وغيره. وهو قوة في النفوس والحدس بعد الفكر فيما رحر فيه من مرثي أو مسموع وتكون قوته المتخيلة كما قدماه قوية، فيبعثها في المحث مستعينًا عما رآه أو سمعه، فيُودِّيه ذلك إلى ادرك ما، كما تمعنه القوة المتخيلة في النوم عند ركود الحوس تتوسَّط بين المحسوس المرثي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته، فيكون عمه الرؤيا.

هذا تحصيل هذه الأمور وقد تكدم عليها لمسعودي في مروج الذهب فما صادف تحقيقًا ولا أصامه و يطهر من كلام الرحل أنه كان بعيدًا عن الرسوخ في المعارف، فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله

وهده الإدراكات لتي ذكرناها موحودة كله في نوع البشر فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون إليهم في الخصومات ليعرفونهم بالحق فيها من مدركات غيبهم وفي كتب أهل الأدب كثير من ذلك. واشتهر منهم في الحاهلية شقّ، من أنّمار بن يزر را وسَطِيح، من مزل بن عَسّان، وكان يُدرَج كما يدرج الثوب، ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور لحكيات عنهما تأويلهما رؤيا ربيعة بن نَصْر، وما أخبراه من ملك الحبيشة ليمن وملك مُصر من بعدهم، وطهور السوة المحمدية في قريش، وكذلك رؤيا المُوبَذان التي أوَّلَها سَطِيح لما بعث إليه كِسْرى عبد المسيح وأخره بشأن النوة وخراب ملك فارس. وهده كنها مشهورة، وكذلك العرّافون كان في لعرب منهم كثير، ودكروهم في أشعارهم. قان:

فقلت لعرف اليمامة داوني فياك إنا د ويتسلي لطبيب

وقال اخر

جعلت لعراف اليمامة حكمه وعروب نحد إن هما شهيان وقالا شفاك الله والله ما لن عاحملت منك الصنوع يدان

وعراف اليمامة رياح بن عَحْلة، وعراف محد الأَبْلق الأسدى والعراف هو الذي يأحد الأمور بالظن والتحمين والطرُّق، وليس من الحن وكأبه بدُّعي معرفة الغيب ولما جاء الإسلام أتى على دلك كله ومحم تاره، إد الوحي هو القوة العطيمة انتي يخبقها الله في النوع الإنساسي لإدراك ما وراء الحس وهنو العنصير الكبير، لذلك فإذا ظهر نوره خمدت سائر الأبور الصعيفة، شأن السرج والذبال مع تورالشمس، إلا ما كان بينه وبين لوحي مناسبة في معقوليته وتحققه كالنوم، فإنه لا يدهب إدراكه العيني، بل تزيده النبوة قوة إلى قوته بما بينهما من المناسبة التي هي حفية عنا ولا سبيل إلى تعرفها إلا من قِبل الوحي. قال صلى الله عليه وسلم " الرؤيا الصاحة حزء من ستة وأربعين جزءًا من البيوة ، وفي روية 'ثلاثة وأربعين ، وفي روابة سبعين فدل ذلك على مناسبة بينهما لا يعرف كميتها إلا لنه وأما عبر الموم من هذه الإدراكت فإنها تسطل وتضمحل عبد رمن النبوة ووجود الوحي، وتدهب كأن لم تكن، حتى تعود بعد حين من الدهر. والسر في ديك والمه أعلم، المحافظة على المعجزة وطرق لوحي أد يكود فيها مطعن للملحدين كما وقع في تنزيه السي صلى الله عليه سم عن الشعر والكتابة وأمثال ذلك. هذه طوق رفع حجاب الحس التي بالخاصية كالنوم وبالفطرة في صنف دون آحر مثل الكهانة وسائرها.

وفي النوع الإنساني أيضًا في رفع هذا الحجاب وحه أحر بالصناعة، وهي طريقة أهل لرياصة من المتصوفة وغيرهم، يحاولون بالرياصة موتّ صناعيًا بإماتة جميع القوى المدنية، ثم محوّ أثارها التي تلوّنت اله للفس، ثم تعديتها

بالدكر لتزداد قوة في بشئها ومن معلوم على القطع أنه إذا برل الموت بالبدن دهب الحس وحبجانه، و طلعت النفس على ذاتها وعلها، فيحاولون دلك بالصناعة لبقع لهم منه ما يقع، وتطلع لنفس على معينات، وهو بالكرامات في الصالحين منهم، ويسمُّونه الكشف و لمكشفه وليس ذلك ببكير وإن دهب إلى إبكاره بعص لفقه، فليس من الحق، والوحود شاهد به وقد ثبت في الصحيح أن رسول لله صلى لنه عليه وسلم قبل إن فيكم مُحدِّثين وإن منهم عمر أو تصحيمة منه كثير في قول بعصهم إنهما أحباك أله وغيره، إلا أنه يقل في رمن المنوة للسر بدي ذكرياه، هذه أصباف الإدرك للعيب برفع حجب الحس إد لا يمكن بدونه

وقد يزعم بعص الباس أنه يدرك من دون رفع هذا خجاب، ويحاولون دلك بوحوه قاصرة عن المطلوب فيه كما سبينه لك

فمن الأمور التي استنطه عامة من التأخرين لاستجراح العيب وتعرّف الكائنات صناعة اخطا ويسمُّونه حطالرمن السنة إلى المادة لتي يصعونه فيها ودلك بهم صيرو من ليقط أشكالاً دات أربع مر تب تحتيف باختلاف مر تبها في الزوجية و لفردية أو استوائه فيها فكات سنة عشر شكلاً لأنها بن كات أرواح كلها أو أفرادًا كنها فشكلان وإن كان الفرد فيها في مرتبه واحدة فقط فأربعة أشكال وإن كان الفرد فيها في مرتبه في ثلاثة مراتب فربعة أشكال جاءت سنة عشر، سموها كنها بأسمائها ويوعوها إلى سعود وبحوس، شأن لكواكب، وجعبوا لها سنة عشر سنّ طبيعية نزعمهم، وجعبوا لكن شكل بينًا وخطوطًا ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر تحتص به، واستسطوا من دلك فئا حادوا به في ليجامة وبوع قصائه إلا أن أحكام البجامة مستندة إلى أوضاع طبيعية كما زعم على شيء منها

وزعموا أن أصل ذلك من النبوءات القديمة في العالم، وربما نسبوه إلى دَانْيَالْ وَ إِلَى إِدريس، شَأَلُ الصنائع كلها. ويحتجونَ بقوله صلى الله عليه وسلم : 'كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك". فإذا أرادوا استخراج مغيب برُ عمهم عمدوا إلى قرطاس أو إلى رمل أو دقيق فوضعوا النقط سطورًا عبي عدد المراتب الأربعة، ثم كرروا ذلك أربع مرات، ثم يطرحون النقط أزواجاً ويصعون ما بقي من كل سطر زوجاً كان أو فرداً في مرتبته على الترتيب، فتجيء أربعة أشكال يضعونها في سطور متنائية، ثم يُوَلِّدُونَ منها أربعة أشكال أخرى من جالب العرض باعتبار كل موتبة وما قابلها من الشكل الذي بإرائه وما يحتمع منها من زوج أو فرد فتكون ثمانية أشكال موصوعة في سطى ثم يولدون من كل شكلين شكلاً تحتهما باعتبار ما يجتمع في كل مرتبة من مر تب الشكلين أيضًا من زوح وفرد فتكون أربعة أخرى تحتها، ثم بُوَلِّدول من الأربعة شكلين كذلك تحتها ثم من الشكلين شكلاً كذلك تحتها، ثم من هذا الشكل الخامس عشر مع الأول شكلاً أخر يكون أخر السنة عشر، ثم بحكمون على الخط كله بما اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة والبطر و حلول و لامتراج والدلالة على أصناف الموجودات. وسائر ذلك تحكمًا غريبًا.

وكثرت هذه الصناعة في العمران، ووضعت فيها التواليف واشتهر فيها الأعلام من المتقدمين والمتأحرين، وهي كما رأيت تحكم وهوًى.

والتحقيق الذي ينبعي أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بأمر صنعي لبتة، ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين عمى الرجوع عن عالم الحس إلى عالم الروح. ولذلك يسمي المتجمون أهل هذا الصنف مد الزَّهْرِيِّينَ "، نسبة إلى ما تقتضيه الزَّهرة بزعمهم في أصل مواليدهم عبى إدراك العيب. فالخط وغيره إن كان الناظر فيه من أهل هذه الحصية وقصد بها الأمور التي ينظر فيها من النقط والعظام وغيرها إشغال الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات لحظة ما، فهو من باب الطرَّق

### الطرق العامية لاستخراج الغيب

بالحصى والنظر في قلوب الحيوان والمرايا الشفافة كما ذكرناه. وإن لم يكن ذلك وإنما قصد معرفة المغيب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك فهذر من القول والعمل. والله يهدي من يشاء.

والعلامة لهذه الفطرة التي فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيبي أنهم عند توجُّههم إلى تعرف الكائنات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاوب والتمطّط ومبادئ الغيبة عن الحس. ويختلف ذلك بالقوة والضعف على ختلاف وجودها فيهم، فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من إدراك لغيب في شيء، والله علام الغيوب.

ومن القوانين التي اشتهرت أيضا بين الناس لهذه العصور في ستخراج العيوب في رعم العامة الحساب الذي يسمونه "حساب النيم". وهو مدكور في آخر كتاب السياسة المنسوب الأرسطو. وهو لمعرفة الغالب من المغلوب في المتحربين من الملوك. وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهما في المنحاربين من الملوك. وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهما وعشرت ومئين وألوفًا. فإذا حسبت اسمه وتحصل لك منه عدد فاحسب اسم الأحر كذلك، ثم اطرح كل واحد منهما تسعة تسعة واحفظ بقية هذا، ثم نظر بين العددين الباقيين من حساب الإسمين، فإن كان العددان مختلفين في الكمية وكنا روجين معاً وفردين معاً فصاحب الأقل منهما هو العالب، وإن كان أحدهما زوجاً والأخر فردًا فصاحب الأكثر هو الغالب، وإن كنا معساويين في الكمية وهما معًا زوجان فالمطلوب هو الغالب، وإن كنا معا فردين فالطاب هو الغالب، وينقلون بيتين يتضمنان هذا الحكم مشهورين بين فردين فالطائب هو الغالب. وينقلون بيتين يتضمنان هذا الحكم مشهورين بين لئاس وهما:

أرى الزوج والأفراد يسمو أقلهما وأكثرها عند التخالف غالب ويغب مطلوب إذا الزوح يستوي وعند استوا الفرد يغلب طالب

و ستحرجوا لمعرفة ما يبقى من الحروف بعد طرحها بالتسعة قدونًا معروق عندهم. وذلك أنهم جمعوا الحروف الدالة على الواحد في المراتب الأربع، وهي (١) الدالة على العشرة لأنها واحد في مرتبة العشرات، و(ق) الدالة على المائة لأنها واحد في مرتبة المئين، و(ش) الدالة على الألف لأنها واحد في مرتبة المئين، ودش الدالة على المائة بيدل عليه المؤلف المنها واحد في مرتبة الآلاف. وليس بعد الألف عدد يدل عليه بالحروف لأن الشين هي آخر حروف ابجد.

ثم رتبو! هذه الحروف الأربع على نسق المراتب، فصارت منها كلمة رباعية وهي (ايقش). ثم فعلوا كذلك بالحروف الدالة عني الإثنين في المراتب لثلاث وأسقطوا مرتبة الألاف من الإثنين لنفاد حروف ابجد كما قلماه، فكان مجموع حروف الإثنين في المراتب الثلاث ثلاثة حروف وهي (ب) الدالة على الإثنين في الآحاد و(ك) الدالة على الإثنين في مراتب العشرات وهي عشرون، و(ر) الدالة على الإثنين في مراتب المئين وهي مائتاد، وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على تسق المراتب، وهي (بكر). ثم فعنوا كدلك في الحروف الدالة على الثلاثة فنشأت عنها لفظة (حلس). وكذلك إلى اخر حروف ابجد. وصارت تسع كلمات نهاية عدد الأحاد، وهي (ایقش)، (بکر)، (جلس)، (دمت)، (هنث)، (وضخ)، (زعذ)، (حفط) (طضغ)، مرتبة على توالى الأعداد. ولكل كلمة منها عددها الدي هي مي مرتبته. فالواحد لكلمة (ايقش)، والإثنان لكلمة (بكر)، والثلاثة لكيمة (جلس)، وكذلك إلى التاسعة التي هي (طضغ)، فتكون لها التسعة. فإذا أرادوا طرح الإسم بتسعة نطروا كل حرف منه في أي كلمة هو من هذه الكلمات وأخذوا عددها مكانه، ثم جمعوا الأعداد التي يأخذونها بدلاً من حروف ذلك لاسم. فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنها. وإلا أخذوه كما هو. ثم يفعلون كذلك بالاسم الأخر وينظرون بين الخارجين يما قدمناه. والسر في هذا القانون بين. وذلك أن الباقي من كل عقد من عمود الأعداد بطرح تسعة إنما هو واحد. فكأنه يجمع عدد العقود خاصة من كل مرتبة، فصارت أعداد العقود كلها كأنها كأنها آحاد. فلا فرق بين الإثنين أو لعشرين أو المائين وكلها اثنان. وكذلك الثلاث والثلاثون والثلاثمائة والثلاثة آلاف بما هي كلها ثلاثة ثلاثة. فوضعت الأعداد على التوالي دالة على أعد د لعقود، لا غير، وجعلت الحروف الدالة على أصناف العقود في كن كدمة من الأحاد والعشرات والمئين، وصار عدد الكنمة الموضوع عليها نائب عن كل حرف فيها، سواء دل على الآحاد أوالعشرات أو المئين فيؤ خذ عدد كن كلمة عوض من الحروف التي فيها وتجمع كلها إلى آخرها كما قنناه.

هذا هوالعمل المتداول بين الناس منذ الأمر القديم. وكان من لقيناه من شيوحا يرون أنه ليس بصحيح، و ينقلون عوض هذه الكلمات كلمات أحرى تسعة على توالي الأعداد كما كانت هذه، ويقعلون بها في الطرح متسعة مثل معوه بالكلمات الأخرى سواء وهي (ارب)، (يسقك)، (حزلط)، (مدوص)، (هف ..)، (غذن)، (غش)، (خع)، (تضط)، تسع كلمات فيها الثلاثي، و فيها الرباعي، و فيها الثنائي. وهي كما تراه عير منظمة ولا حرية على أصل فيما فهمناه. ولكن كان شيوخنا ينقلونها عن شيح المعرب في هده المعارف من السيميا وأسرار الحروف والنجامة وهو أبو العاس س المبناء، ويقولون عنه أن العمل بهذه الكلمات في طرح حساب البيم أصح من لعمل بكلمات (ايقش).

وهذه كنها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق. والكتاب الذي وجد فيه حساب النيم غير معزو إلى أرسُطُو عند المحققين لما فيه من الأراء المبعيدة عن مناهج الحق والبرهان، يشهد لك بذلك تَصَفُّحه إن كنت من هي الرسوخ.

ومما يتداوله الناس قانونًا لاستخراج الغيوب الزايرجة المسماة بـ ريرجة العالم ، المعزوة إلى أحمد السبتي، من أعلام المتصوفة بالمعرب في المائة

السادسة وهي د ترة عطيمة في داحلها دو تر متو رلة. فمنها دو تر للأفلاك وللعناصر وللمكونات وللروحانيات ولغير دنك من أصناف الموحودات، كل في موضعه وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكها، إما البروح وإما العناصر أو عيرهما، وخطوط كل قسم مارة إلى المركز ويسمونها الأوتار . وعلى كل وبرحروف متتابعة وأعداد مرشومة برشوم الزمام وأحرى برشوم العبار متماسقة كلها مع تلك الحروف. وفي مقلوب الدائرة حدول متكثر البيوت، حوالب منه معمورة بيونه بالعدد، وحوالب حالية ولا تعلم بسنة الأعداد في وصاعها ولا يسنة النيوب العامره من حالبة. ومع الحدول أبيات من عروض لطويل على روي اللام لمصوبة تتصمن صورة العمل في استحراح لمصموب من نبك مزايرجة إلا أمها مستعجمة غير حلية فإذا أرادوا ستحراح الحواب عما يسألون عنه تحصروا الة الأصطرلاب لأخد الارتفاع واستحرح لطلع. فإذا علمو درجه من البرح أحصوه، وأحدق أس دلك البرح في تلك الزابرحة ويسمونه سلطان لطالع ثم أخذوا ماعني الوتر الذي كتنف برح الطلع من أوله من الحروف ومن الأعداد يصيّرونها يُصَّا حروف وقد ينقبون حادها إلى العشرات وعشراتها إلى المئين على ما اقتصاء قانوبهم. ثم يأحدون حروف السؤال متقطعة ويصربون أيصًا في الأس لأكو ويسمونه الدور الأصنى ويدحلون عايجتمع لهم عني مقنصي بقابون في بيوت الحدول على نسبة علمية بقابلون ما يحرح لهم من دلك بحووف بيت واحد من نبك القصيدة وهو قوله .

سؤ ل عطيم الحلق حزب قصل إدل غير تب سير صوبها الحد مثلا

ويؤلمون تنك احروف، ثم يستحرجون منها حروفًا أحرى نصناعة يسمونها النكسير، بعدُّون عددًا ويأحدون ما بعد نهايته من الحروف على نسبة قالونية معروفة عندهم فيستحرجون بدلك العمن حروفًا كثيرة يضعونها ناحبة، ثم يعدُّون تلك لحروف أيض بعدد معلوم عندهم، وحيث ما بعد أخدو الحرف لذي يتهى إليه و حرحوه باحية إلى أن تقرغ تلك الحروف لأولى وتخرج منها بذلك العدد حروف أخرى يفعلون فيها بعدد حر مثل ما فعلو في لأولى يقعنون دلث مرات معدودة عندهم بسمونه الأدوار أ، تخرج أحرها أعداد منو لية مقطعة. فإذا ألّقت خرجت منها كلمات منظومة في بيت واحد على الورن و نروي الذي لأبيات القصيدة المرسومة مع الحدول وقد يزعم بعضهم أنه يحرج منها أبيات أكثر من واحد على أعريض عرى. ولهم بيت منداول بينهم يزعمون أنه يحرج في الجواب عن سؤال أهل العمل تلك الزايرحة صحيح م لا؟" وهو

تروحين روح القدس أسرر سوه الإدريس فاسترقى لها مرتقى العلا

ولا بد عندهم لمن تحكم العمل بهذ. القانون أن يحرج له الحواب عن سؤاله منظومًا مفهومًا، وقد يكون مستغلقًا على الفهم لقصور لملكة في لعمل بدلك القانون.

وهي من الأعمال لعريبة في استحراج الأحوبة، وبعض الحواص مُولَعُون بها، متهالكول في حكام العمل بقابوبها، يعتقدون ستحراج الغيوب بذلك القانون وعمله، وهم من ذلك على خطم كما نبينه، وأخرول مديعون لإبكرها، يزعمون أن لعمل بقانونها عير صحيح في نفسه وأنه من الحيل، ظنّا منهم أن صاحب ذلك العمل يعد البيت منظومًا ويخبر به حوال عن لسؤال، فيطير به لاستغراب كل مطر، وليس دلك بصحيح، فأما أنه يستحرج به حواب عن السؤل فأمر بين يطهر من صورة لعمل إذا شهدت من حكم ممكته قد فرغ لعمله و ستحراج به مطلوبه وأما أنه يفيد معرفة الغيب الدي استأثر الله بعلمه، فلا.

ووجهه أن العالم كله عا فيه من كلي وحزَّتي عنوًا وسملاً وأفلاكُ وعناصر ودواتٌ ومعاني و لُفاظًا وحروف وأسماءٌ وأفعالاً منناسبة كبها على مقادير مقدرة ومرتبط بعضها ببعص ارتباطًا عير منفصل، ومن دلك لسؤال و لجو ب في ألفاطهم وحروفهما ومعانيهما. وهذا التناسب في عالم الملك الذي هو المحسوسات وما إليها. وأما عالم الملكوت فيسبته بعيدة عن عالم المبك من كل الوجوه. والعلم المحيط حاصر لذلك كله، والعلم النشري إعا حسر مُسْركه في عالم الملك إدراكً عير محيط ولا بالغُ إلى النهاية. وقد يكون لنعصهم مدد إلاهي من عالم المنكوت ونفحة ربائية، فينهض بها إدر كه عمن لم تحصل له تلك النفحة، لكر في حسس مدركته ليشرية لا فيما حرج عن نطاقها. حتى لقد علط في ذلك بعض علاة المتصوفة ورعم أنه يدرك في جسس مدركته ما لا يتناهى من جزئياتها إفر طًا حملهم عليه التعلغل والغلط وإدا ثبت لك لهذه الدي قررباه اتساع بطاق العلم البشري في بعض دون بعص في جنس مدركاتهم بالمدد الرباني الحاصل بعد كشف حجاب حس، فلا يبعد أن يحصل لبعض من الكشف له الحجاب وضع القانون في استحرح الحواب من السؤال بعد أن يكون قد اطلع على لتناسب بين الأمور لتي يستحرح دلك بها وعلى ربط بعضها ببعض بما اتسع له من بطاق عيمه ليشري. ولقد كان يسغى له أن لا يديعه لما يحب من صوَّل الأسرار الرسية إذا أطبع الله عليها من أطلعه من حلقه. ومع هذا كله فلا يفيد هذا معرفة العيب، ولبس التماسب المدكور بالدي يفيدنا معرفة ما استأثر الله به من عبيه. لأن الواقعات كنها حاصنة في العلم لقديم، وهو محيط بها، والتناسب بين العلم الربائي الدي من عالم الملكوت وبين عالم المنك بعيد كما قدمناه، فكيف يندر ح تحت هدا القانون الذي مناه على التناسب بين الكائنات في عالم المنك؟ فالقوابين الصناعية لاتوصل إلى معرفة الغيب بوحه ويشهدك بذلك في هده الزايرحة أن كثيرًا من أحويتها لا يصدق مقتصاه في الوجود والله يعلم وأنتم لا تعلمو د.

# المقدمة السادسة قي أصناف المدركين للعيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة ويتقدمه الكلام في الوحي و لرؤيا (نص مخطوطة [ب])

اعلم" أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشحاصًا فضلهم بخطابه، وفطرهم على معرفته، وجعلهم وسائظ بينه وبين عباده، يعرفونهم بهدايته، ويأخلون بالحجزات منهم عن مهالكهم وكان فيما يلقي إليبهم من المعارف ويطهر على ألسنتهم من الخوارق الإحبار بوقوع كائنات مغيبة عن البشر لا سبيل إلى معرتفها يلا منهم، كما قال صلى المه عليه وسلم ألا وإنى لا أعلم يلا ما علمني الله واختص خبرهم في ذلك بالصدق دائمًا لأنه من عند الله، وكل ما هو من عند الله فهو حق لا يشوبه الباطل، وما هو من عند غير الله فحقه مختلط بباطله

وانظر قوله صلى الله عديه وسلم لما سأل ابن صياد، وقد قبل عنه ما قيل، يسائله عن حالته في دلك فقال. يأتيني صادق وكاذب فقال خلط عليك الأمر فكذا قال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وحعمها ثلاثة أصناف. رؤيا من الله، ورؤيه من الملك، ورؤيا من الشيطان فخص التي من لله والملك بالحق، والتي من الشيطان بالكدب، وهي أصغات

### الفصل الأول. المقدمة السادسة - نص [ب]

أحلام. فكن ما هو من عند الله، فهو حق. هذا محصل أمر الوحي على الجمعة

ولبعضهم في شرح أمر الوحي مسلك آخر، وهو أن الوحي هو ارتفاع حجاب الحس لصنف الأنبياء بقطرة فطرهم الله عليها، وهي على حالة أكمل من حالات سائر المدركين للغيب بمراتب لا تتناهى، إذ هو يفارق الظاهر والباطن جميعًا ويتأيّد بروح الله في كمال فطرته أولاً وفي حال دراكه ثانيًا فلا يعبّر عن منتهى مداركه.

وعلامتهم أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين مع غطيط كأنها عشي أو إغماء، وليست منهما في شيء حقيقة، إنما هي استغراق في لقاء الملك الروحاني إما بالإدراك المتاسب لهم الذي لا نعرف كنهه، أو عشاهدته في صورة شخصية يخاطبه بما جاء به من عند الله، ثم تتجلى عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقى عليه.

قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الوحي: "أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، فيقصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني فأعي ما يقول". وقد يدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. فقي الحديث: "كان مما يعالج من التنزيل شدة". وقالت عائشة: 'كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيقصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا". وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولاً تقيلاً ولهذه الحالة في تنزل الموحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون له "رثى" أو "تابم" من الجن.

ومن علاماتهم أيضًا أنه يوجد لهم قبل الوحي حال الزكاء ومجانبة المذمومات والرجس أجمع، كأنه مفطور على التنزه عنها والحذر منها، وكأنها منافية لحاله تلك، حتى من المستقذرات الحسية. فقد كان صلى الله عليه وسدم لايقرب البصل والثوم، وقبل له في ذلك، فقال: 'إبي أناجي من لا تماحون. و بطر لما أحبر صلى الله عليه وسلم خديجة بحال الوحي أول ما

### الوحى، الرؤيا

فحنه وأرادت اختياره فقالت له: "اجعلني بينك وبين ثوبك". فلما فعل ذلك ذهب عنه، فقالت: "إنه ملك وليس بشيطان". ومعناه أنه لا يقرب النساء، وكذا سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها فقال لها: "البياض والخضرة فقالت: إنه الملك". بمعنى أن الخضرة والبياض من ألوان الخير والملائكة، والسواد من ألوان الشر والشياطين. وأمثال ذلك.

وأما الرؤيا، وهي من خواص البشر ومن أوضح الأدلة على وجود الروح المجرد. وهي موجودة فيهم على العموم، ولا يخلو عنها أحد منهم، بل كل أحد من الأناسي فقد رأى في نومه ما صدق له في يقظته مرارًا غير واحدة، وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب ولا بد. وإذا جاز ذلك في عالم النوم، فلا يمتنع في غيره من الأحوال، لأن الذات المدركة واحدة، وخواصها موجودة في كل حال.

وأم السب المختص بالنوم في ارتفاع حجاب الحس فهو أن الروح لحيواي الدي مركزه في القلب، وهو البخار اللطيف المنبعث مع لدم في الشريعات والعروق الذي يعطي الحس والحركة، وتتعلق به النفس الماطقة من ير المواد الحسمانية، فإذا لحق الجسم حال التعب والملال بكثرة السعي والتردد وعشيه لبين و ئبرد طلب الجسم الراحة والسكون والدفء، فيطلبها لروح الحيواني كذلك، فينخنس عن الحس الظاهر الذي فيه تعبه وسعبه. فإذا انخنس عن الحس الظاهر ورجع إلى القوى الباطنة، وخفت الشواغل من الحس الظهر، ولم يبق له إلا القوى الباطنة من المبدن، فتكون حال شواغله أخف، فرب التفت لفتة إلى عالم الروحاني مع منازعة القوى الباطنة الدماغية، الكن لخفتها تجد السبيل إلى تلك اللمحة، فيدرك من صور الأشياء التي في لكن لخفتها تجد السبيل إلى تلك اللمحة، فيدرك من صور الأشياء التي في عالم الغيب ويحصلها، ويأخدها الخيال كما قلناه لأول وهلة، فيصرفها في القوالب المعهودة لديه، وتصاحبه إلى اليقظة، فيخبر بها. هذا حال النوم وسبه. وهو خاصبة للفس الإنسانية في ارتفاع حجاب الحس.

### الفصل الأول، المقدمة السادسة نص [ب]

ثم إلى بجد في النوع الإنساني أشخاصًا يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميز بها صنفهم عن سائر الناس، ولا يرجعون في ذلك إلى صناعة، ولا يستدلون عليه بآثار من النجوم ولا غيرها، إغا نجد مدركاتهم في ذلك بمقتضى جبلتهم وقطرتهم التي فطروا عليها. وذلك مثل الكهان، والعرافين الناظرين في الأجسام الشفافة كالمرايا وطساس الماء، والناظرين في قنوب الحيوان وأكبادها وعظامها، وأهل الطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى، وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان، لا يسع أحدا جحدها ولا إنكارها.

والنفس الإنسانية لها أن تنال من الغيب. وذلك أنها ذات روحنية موحودة ما لقوة من بين سائر الروحانيات، وإغا تخرج من القوة إلى الفعل بالبدل وأحواله. وهذا أمر مدرك لكل أحد. وكل ما بالقوة فله مادة وصورة، وصورة هذه النفس التي بها يتم وجودها هي عين الإدراك والتعقل. فهي توحد أولا بالقوة مستعدة للإدراك وقبول الصورالكلية والجزئية، ثم يتم سؤه ووجودها بالفعل بمصاحبة البدن، وما يعودها بورود مدركاته الجزئية المحسوسة عليها، وما تتنزع هي من تلك الإدراكات من المعابي الكلية، فتتعقل الصورة مرة بعد أخرى حتى يحصل لها الإدراك والتعقل صورة بالفعل، فتتم ذاتها، ولهذا تجد الصبي في أول نشته لايقتدر على الإدراك الذي لها من ذاتها لا في نوم ولا بكشف ولا بغيرهما، وذلك لأن صورتها التي هي غير ذاتها، وهي الإدراك والتعقل، لم تتم بعد، بل لم يتم لها انتزاع هي غير ذاتها، وهي الإدراك والتعقل، لم تتم بعد، بل لم يتم لها انتزاع الكليات.

ثم إذ تمت ذاتها بالفعل، حصل لسها ما دامت مع البدن نوعان من الإدراك : إدراك بآلات الجسم تؤديه إليها الحواس الظاهرة و لباطنة، وإدراك بذ تها من غير واسطة، وهي محجوبة عنه بالانغماس في البدن والحواس وشواغلها. لأن الحواس أبدًا جاذبة لها إلى الظاهر، بما فطرت عليه أولاً من الإدراك الجسماني. وربما تنغمس عن الظاهر إلى الناطن، فيرتمع ححاب

البدن حظة، إما بالخاصية التي هي للإنسان على الإطلاق، مثل أموم، و بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرق، أو بالرياصة مثل أهل الكشف وسجاهدة من الصوفية وغيرهم، فتلتفت حبيئذ إلى ذاتها، وهي تعقل صرف وإدراك محض من جنس الذوات الروحانية التي هي عقول بالفعر، وفيها صورالموجودات وحقائقها، فيتجلى فيها شيء من تلك الصور، وتقتبس منه علمًا، وربحا دفعت تلك الصور المدركة إلى الخيال، فتصرفه في القوالب المعتدة، ثم تراجع الحس بما أدركت إما مجركا أو في قوالبه، فتخبر به.

هذا هو السبب العام في إدراك النفس. وقد يكون ذلك بخس الله تعالى من غير رجوع إلى سبب ولاتعليل، كما في الوحي.

فُم الكهانة، وإن كانت صّيعية للصنف الموجودة فيهم، فلا يعلل ارته، ع حجاب الحس فيهم لأنه بالطبع كما قلناه. وأما التعلق الذي لنلك النعوس مع أمدابها، فتعلق ضعيف ومركزه مختل باختلال البنية وكونها على عير المحري لطبيعي في الغالب. فتقوى فيها قوة دون أخرى بحسب المناسبة مي التعلقات. وهي خفية عنا وأكثر ما توجد في المشوهين والناقصين الحلق من الناس ولكون هذه النفوس الكاهنة فطرت ضعيفة وقاصره عن رتبة الكمان في موعها يكون إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات لقصوره. فتكوب كثيرة التشبث بالخزئيات، متعاهدة لها، غاملة عن الكليات، لأنها ليست من جنس مدركها لضعفها في أصل فطرتها. وهي إنما تتعاهد بالإدراك ما به أثر في تحصيل صورتها وكمال ذاتها، وهي الجزئيات. فتكون القوة المتخيلة فيهم في غاية لقوة لأنها آلة الجزئيات، فتنفد فيها نفودًا تامًا حتى تحيط بها في نوم و يقظة، وتكون عندها حاضرة عتيدة. فإذا توجه الكاهن نحو شيء من الجز ثيات، أحضرتها القوة المتخيلة لقوتها، ولأذ الجزئيات صارت له كالمرّة. وهو ينظر فيها دائمًا على كمالها، ولا يقوى على الكمال في إدراك المعقولات، لأن وحيه من وحي الشيطان، وهو كله راجع إلى الوهم والخيال لضعف هذه النفس ونزونها عن رتبة الكمال في جبلتها. فكذا إدراكها.

#### القصل الأمال، لمقدمة السادسة الصراب]

وثم المحايل يصافح مركز النفس فيهم مختل عن مكانه من التعلق وعلى عير السنة لطبعية فيه. فمزاحه البدني فاسد في الغالب لصعف الروح الحيواني عاهو منحرف عن طريق محده الذي هو لنفس لناطقة. فتكون نفسه عبر مشتعلة ناحو س ولا منعمسة فيها عاشعتها في داتها من النقص و مرصه ورعار حمها على لتعلق به روحانية أحرى شيطانية، تتشبث به وتصعف هذه عن عابعتها، فيكون عنه التخبط فإذا أصابه دلك التحلط، إما لفساد مزاحه من فساد مزاح النفس، أو لما راحمه من النفوس بشيطانية في تعلقه، عاب عن حسم حملة، فأدرك لمحة من عالم بقسه، والطبع فيه بعض الصور، وصرفها أخيال كما قلباه ورعا بطق على لسابه في تبك الحال من غير إرادة بنظق وإدراك هؤلاء كنهم مشوب فيه حق بالناظر، لصعف هذه النفوس في أصل فطرتها، فلا تقوى على التحرد عن حسمانيات بالحمية ولا تزال متشيئة بها، فيكون الكثير من إدراكاتها حسمانيا وأكثره باطل.

وث للصود في الأجسام لشفافة من المريا و لطساس وقلوب حيوان وتكدها وعصامها و هل الطرق بحصى والبوى، فرفع حجب الحس في صمهم تصابالطع إلا أنه يحتاج إلى المعين و لمشيّع، فيشعل حس الظاهر نبث لأبوع لينحصر إدراكها في حسس واحد، ويستعين بدلث عبى العيبة عن لحس عده هو عدكم عبى لبطر في لمحسوس للسبط وربما يظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح المراة، وليس كذلك، بل لا يزالون ينظرون في سطح المراة إلى أن يغيب عن حسهم ويصير إدراكهم فيما بينهم وبين المرآة بصور تتمثل هنالك وتخبرهم بالإشارة والمثال وقد شاهده من هؤلاء من يشعل حس بالنحور فقط و لعر ئم، ثم يحس عمد أدرك. ويرعمون أنهم يروب لصور مشحصة في لهو ع، تحكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدر كه بالمثال والإشارة وعبة هؤلاد عن حس حقيقة، والعالم لو لعرائب

## المحالين، الناطرون في لأحسام الشفافة، الوحر

وقد يلحق بهذا الباب الزحر في الطير وغيره، وهو قوة في المفوس واحدس بعد الفكر فيما رحر فيه من مرثي أو مسموع، وتكون قوته المتخبنة كما قدماه قوية، فيبعثها في لنحث مستعيناً عربة أو سمعه، فيؤديه دلك إلى دراك ما، كما تفعله نقوة المتخينة في النوم عند ركود الحواس، تنوسط بين المحسوس المرثي في يقطته وتجمعه مع ما عقلته، فيكون عنها لرؤيا هذا تحصيل هذه لأمور، وقد تكنم عليها المسعودي في مروج الذهب فما صادف تحفيقاً ولا تصابه، ويظهر من كلام الرحل أنه كان بعيداً عن الرسوخ في لمدرف، فينقل ما سمع من أهنه ومن غير أهله،

وهذه الإدر،كت التي دكردها موحودة كنها في نوع البشر فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث، ويتنافرون إليهم في الخصومات ليعرفونهم بالحق فيها من مدركت عينهم وفي كنب هل الأدب كثير من دلك واشتهر منهم في الحاهلية شق، من أعار بن نزر، وسطيح، من مارن بن عسان، وكان يدرح كما يدرح الثوب، ولا عظم فيه إلا حمحمة ومن مشهور الحكايات عنهما تأويلهما رؤيا ربيعة بن نصر، وما أخبراه من من احسفه ليمن، وملك مصر من بعدهم، وطهور لنبوة المحمدية في قريش، وكذلك رؤيا لموبد ن التي أولها سطيح لم بعث إليه كسرى عبد المسيح، فأخبره بشاً للنسوة وخراب ملك فارس وهده كله مشهورة، وكدلك بلعر فول كان في العرب منهم كثير، ودكروهم في أشعارهم. قال .

فقلت لعراف اليمامة دوس فإست إن داويتني لطميب

وقال أخر:

جعلت لعر ف اليمامة حكمه وعراف نحد إن هما شعسان وقالا شماك الله والله ما لنا عا حملت منث الضنوع يدان

وعراف اليمامة رياح بن عجلة، وعراف نحد لأبلق الأسدي والعراف هو الذي يُخد الأمور بالظن و لتخمين و نظرق، وليس من حس وكأنه يدعى معرفة الغيب.

ولما جاء الإسلام أتى عبى ذبك كله ومحا اثاره، إذ الوحي هو القوة المعظيمة التي يحتقها الله في النوع الإنساني لإدراك ما وراء الحس، يعقفه من الملك المحلود لللك فإذا طهر نوره خمدت سائر الأنوار الصعيفة، شأن النسرج والذبال مع نور الشمس، إلا ما كان بينه وبين الوحي مناسبة في معقوليته وتحققه، كالنوم، فإنه لا يدهب إدراكه العيني، بل تريده النوة قوة إلى قوته بما بينهما من لمناسبة التي هي حقية عنا ولا سبيل إلى تعرفها إلا من قبل الوحي. قال صلى الله عليه وسلم، الرؤيا الصالحة حرء من سنة و ربعين حزءًا من النبوة وفي رواية، ثلاثة وأربعين أ، وفي رواية، سنعين فدل دلك على مناسبة بينهما لا يعرف كمينها إلا الله وأما غير النوم من هذه الإدراكات فإنها تنظل وتضمحن عند زمن النبوة ووجود الوحي، وتدهب كأن لم تكن، حتى تعود بعد حين من الذهر. والسر في ذلك، و لله أعمم، المحفظة على المعجزة وطرق الوحي أن يكون فيها مطعن للملحدين كما وقع في تنزيه النبي صلى الله عبه سمم عن الشعر والكتابة وأمثل ذلك.

هذه طرق رفع حجاب الحس التي بالحاصية كالموم وبالفطرة في صنف دون أخر مثل الكهانة وسائرها

وفي النوع الإنساسي أيضًا في رفع هذا الحجاب وحه أحر بالصدعة، وهي طريقة أهل الرياضة من المتصوفة وعيرهم، يحاولون بالرياضة موتًا صدعبًا بإماتة حميع لقوى البدية، ثم محو اثارها التي تبونت بها النفس، ثم تعديتها بالذكر لتزداد قوة في بشئها، ومن المعلوم عنى القطع أنه إد بزل لموت بالبدن ذهب الحس وحجابه، واطلعت النفس على ذاته وعالمها فيحاولون دلك بالصناعة ليقع لهم منه ما يقع، وتطلع النفس عنى المعينات، وهو بالكرامات في المصالحين منهم، ويسمونه "الكشف و المكاشفة وليس دلك

بكير وإلى دهب إلى إنكاره بعض المفقهاء فليس من الحق والوجود شاهد له. وقد كتب في الصحيح أن رسول الله صلى لله عليه وسدم قل: إل فيكم محدثين وإن منهم عمر وللصحابة منه كثير في قول لعصهم إنهم أحدك ، وغيره إلا أنه يقن في رمن اللوة للسر الذي دكرت

هده أصناف الإدراك للعيب برفع حجاب الحس، إد لا يمكن بدونه وقد يزعم بعص لباس أنه يدرك من دون رفع هذا لحجاب، ويحاولون دلك بوجوه قاصرة عن المطوب فيه كما سيبه لك.

ومن الأمور لتي استسطه العامة من المتأخرين لاستخواج العيب وتعرف لكاتبات صباعة الحظ، ويسمونه خط لرمن السنة إلى المادة التي يصعونه فيها. ودلك أنهم صيروا من النقط أشكالاً دت أربع مراتب تحتلف باحتلاف مراتبها في الزوجية والفردية أو ستوائها فيها. فكانت ستة عشر شكلاً. لأنها إن كانت أرواجاً كنها أو أفراداً كنها فشكلان وإن كان المرد فيها في مرتبة وحدة فقط فأربعة أشكان وإن كان الفرد في مرتبتين فستة أشكان وإن كان في لاثة مراتب فأربعة أشكال، جاءت ستة عشر، سموها كنها بأسمائها وزعوها إلى سعود وبحوس، شأن لكواكب، وجعلو لها ستة عشر بيئاً وخطوطاً ودلالةً عنى صنف من صعيفية بزعمهم، وجعنوا لكن شكل بيئاً وخطوطاً ودلالةً عنى صنف من موجودات عالم العناصر تحتص به، واستسطوا من ذلك فناً حادوا به فن لنجامة ونوع قصائه إلا أن حكام النحامة مستندة إلى أوضاع طبعية كما رغم بطلميوس، وهذه إنما مستندها أوضاع حكمية وأهواء تعاقبة، ولا دليل يقوم عنى شيء منها

ورعموا أن أصل دلك من النبوءات القديمة في بعالم، وربم بنسوه إلى دبيان أو إلى إدريس، شأن لصنائع كنها ويحتجوب نقوله صنى الله عنيه وسنم كان بني يحط، فمن وافق حفه قد ك فردا أرادو استجراح معيب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو إلى رمن أو دقيق فوضعوا النقط سطوراً عنى عدد المراتب الأربعة، ثم كرروا دلك أربع مرات، ثم بطرحوب النفط أروحاً

ويصعوب ما نفي من كل سطر روحاً كان أو فرداً في مرتبته على لترتب فلم يولدون منها أربعة فلمكان أحرى من حالت لعرض اعتبار كل مرتبة وما قالها من الشكل الذي بإرائه وما يحتمع منها من زوج أو فرد فتكون ثمانية أشكال موضوعة في سطر، ثم يولدون من كل شكين شكلاً مجتهما اعتبار ما يحتمع في كل مرتبة من مراتب لشكين أبضاً من روح وفرد فتكون ربعه أحرى تحتها، ثم يولدون من الأربعه شكلين كذلك محبها ثم من لشكين شكلاً كذلك نحتها، ثم من هذا لشكين احمس عشر مع الأول شكلاً احريكون حر السنة عشر، ثم محكمون على حط كله عاقتصته أشكاله من السعودة والمحوسة والمطر وحلمان والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات وسائر دلك تحكماً عربياً

وكثرت هذه الصدعة في العمران، ووضعت فلها التواليف و شنهر فيها لأعلام من لمتقدمين و لمتأخرين، وهي كما رأيت تحكم وهوًى.

والتحقيق بدي يسعي أن يكون نصب فكرك أن العيوب لا تدرك نامر صناعي لبتة، ولا سبين إلى بعرفها إلا للحواص من البشر المقطورين على لرجوع عن عامد الحس إلى عام الروح ولدلك يسمي المتحمون أهل هذ الصنف ب المؤهرين السبه إلى ما تقتصيه الزهرة بزعمهم في أصن مواليدهم عنى إدراك العيب فاخط وغيره إن كان الناظر فيه من أهن هذه الحسة وقصد بها الأمورالتي يبطر فيه من لنقط والعظام وغيرها إشعال الحس فترجع النفس إلى عالم الروحانيات لحطة ما الحهو من باب الطرق بالحصى والنصر في قنوب احيوان والمرابا الشفافة كما ذكرناه الورن لم يكن دلك وإلا قصد معرفة العيب بها الصناعة وأنها تعدد ذلك فهدر من لقول والعمر والعالم والعيد من يشاء

و لعلامة لهده القصرة التي فطر عليه أهل هذا الإدراك العيبي أنهم عند توجههم إلى تعرف الكائنات يعتريهم حروح عن حالتهم لطبيعية كالتثاوب

#### حساب البيم

والتمطط ومنادئ العينة عن الحس. ويختنف دلك بالقوة والضعف على احتلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من إدراك العيب في شيء. والله علام العيوب.

ومن القوابين التي شتهرت أيضاً بين الناس لهذه العصور في استخراح الغيوب في زعم العامة خساب الذي يسمونه حساب النيم" وهو مذكور في آخر كتاب السياسة المنسوب الأرسطو وهو لمعرفة الغالب من المغلوب في المحدرين من الملوك. وهو أن تحسب الحروف التي في اسم أحدهم بالحساب المصطلح عليه في حروف ابتجد من الواحد إلى الألف، آحداً وعشر ت ومئين وألوفاً فإد حسنت اسمه وتحصل لئ منه عدد فاحسب اسم الأحر كذلك، ثم انظر بين العددين الناقيين من حساب الاسمين، فإل كال العددان مختلفين في الكمية وكانا روحين معاً وفردين معاً فصاحب الأقل منهما هو العالب، وإل كان أحدهما روحاً والأحر فرد فصاحب الأكثر هو الغالب، وإن كان متساويين في الكمية وهما معا روحان فالمطلوب هو الغالب، وإن كانا معاً فردين فالطالب هو الغالب. وينقنون بيتين يتضمان الغالب، وإن كانا معاً فردين فالطالب هو الغالب. وينقنون بيتين يتضمان هذا لحكم مشهورين بين الماس وهما المعالية الغالب. وينقنون بيتين يتضمان

أرى لزوح والأفراديسمو تعلمه وأكثرها عنسد الشخالف عالب ويعلب مضوب إدا الزوح يستوي و عند استوا المرد يعلب طالب

واستحرحو، لمعرفة ما يمقى من خروف بعد طرحه بالتسعة قانوناً معروفاً عندهم. وذلك أنهم جمعوا لحروف لدالة على الوحد في المراتب الأربع، وهي () الدالة على الواحد، و(ي) الدالة على العشرة لأنها واحد في مرتبة المعشرات، و(ق) الدالة على المائة لأنها واحد في مرتبة المعين، و(ش) الدالة على الألف لأنها واحد في مرتبة الآلاف. ولس بعد الألف عدد يدل عليه بالحروف لأن الشين هي آخر حروف عجد شم رتبوا هذه الحروف الأربع

## الهصيل الأون، مقدمة السادسة - بص [ب]

عبي بسق المرتب، فصارت منها كلمة رباعية وهي (ايقش). ثم فعلوا كدلك بالحروف الدالة على الإثنين في المراتب الثلاث وأسقطوا مرتبة لألاف من الإثنين لنفاد حروف ابحد كما قلناه، فكان مجموع حروف الإثنين في المراتب الثلاث ثلاثة حروف وهي (ت) الدالة على الإثنين في الأحد، و (ك) الدالة على الإثنين في مر تب العشرات وهي عشرون، و(ر) لدالة على الإِثْمَينَ في مر تب المئيين وهي مائتان، وصيروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب، وهي (بكر). ثم فعلوا كدلك في الحروف لدالة على الثلاثة فنشأت عنها لفظ (جيس)، وكذلك إلى أحر حروف ابجد. وصارت تسع كيمات نهاية عدد الأحد، وهي : (ايقش)، (لكر)، (حلس)، (دمت)، (هنث)، (وصخ)، (رعذ)، (حفظ)، (طضغ)، مرتبة عني توالي الأعداد ولكل كنمة منها عددها الذي هي في مرتبته. فالمواحد لكدمة (ايقش)، و لإثناد لكسمة (بكر)، والثلاثة لكلمة (حلس)، وكدلك إلى تنسعة التي هي (طصع). فتكون لها التسعة عيذا أرادوا طرح لاسم بنسعة بطروا كل حرف منه في أي كيمة هو من هذه الكلمات وأحذوا عددها مكانه، ثم جمعو أعدد التي يأحدونها بدلاً من حروف دلك الإسم. فإن كانت رائدة على التسعة أخدوا ما فصل عنها، وإلا أخدوه كما هو. ثم يفعلون كذلك بالاسم الأحر وينطرون بين الحارجين بما قدمناه.

والسرفي هذا القابول بين وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود الأعداد مطرح تسعة إنما هو واحد. فكأه بجمع عدد العقود حاصة من كل مرتبة، فصارت عداد العقود كمها كأمها حد. فلا فرق بين الإثنين أو العشرين أو المئتين أو الألفين. وكلها اثنان. وكذلك الثلاث والثلاثون و لثلاثمائة والثلاثة الأف على عاهي كلها ثلاثة. فوضعت الأعداد على التوالي دالة على أعد د العقود، لا عير، وحعلت الحروف الدالة على أصاف لعقود في كل كلمة من الأحاد والعشرات والمئين، و صار عدد الكلمة موضوع عليها نائبا عن كل

حرف فيها، سواء دل على الاحاد والعشر ب أوالمثين فيؤحد عدد كل كلمة عوضا من لحروف التي فلها وتجمع كلها إلى حرها كما قلماه

هذا هوالعمل لمتداول بين الناس مند الأمر نقديم وكان من نقيده من شيوحنا يرون أنه ليس تصحيح، وينقبون عوض هذه الكلمات كلمات أخرى لسعة على توالي لأعدد كما كانت هذه، ويفعلون بها في الطرح نتسعة مش ما فعدوه بالكلمات الأخرى سوء وهي (إلى)، (يسقك)، (حزلط)، مدوض). (هف ...)، (تحدن)، (عش)، (حع)، (تصط)، تسع كلمات فيها لثلاثي، و فيها الرباعي، و فيها لثنائي وهي كما تراه عير منتصمة ولا حرية على أصر فيما فهمناه ولكن كان شيوحا ينقلونها عن شنح لمعرب في هذه المعارف من السيميا وأسرار حروف والمحمة وهو أنو العناس بن ليناء، ويقولون عنه إن بعمل بهذه الكلمات في طرح حساب البيم أصح من لعمل بكلمات (ابقش)

وهده كنها مدارك للعيب عير مستندة إلى برهان ولا تحقيق والكتاب الدي وجد فيه حساب النيم عير معزو إلى أرسطو عند المحققين لما فيه من الآراء العيده عن مناهج الحق والبرهان، يشهد بك بدلك تصفحه إن كنت من عن الرسوح

ومى يتدوله لباس قبوبًا لاستحراح لعبوب بزايرحة المسماة بريرحة العالم ، المعروة إلى أحمد السبتي، من أعلام المتصوفة بمعرب في لمئة المسادسة. وهي دائرة عطيمة في دنجها دوائر مبورية فمه دوائر للأفلاك وللعباصر وللمكوب وبيروحاببت ولعير دلك من أصدف لموجودت، كل في موضعه وكن دائرة مفسومة بأقسام فبكها، إما ليروح وإما لعباصر أو عيرهما، وحطوط كن قسم مارة إلى المركز ويسموها لأوتار وعلى كل وتر حروف منتبعة وأعداد مرشومة برشوم بزمام وأحرى برشوم لعبار متدسقة كلها مع تبك احروف وفي مقبوب لدائره حدول مبكتر البيوت، جواب ما معمورة بيوته بالعدد، وحواب حالية، ولا تعلم بسبة الأعداد في

#### مقصل الأول، لمفدمة السادسة عص [ب]

وصاعها ولا نسبة لبيوت العامرة من الحالية. ومع الحدول أبيات من عروض الطويس عملى روي اللام المصوبة تتضمن صورة العمل في استخر ح لمطنوب من تنك الزايرحة، إلا أنها مستعجمة غير جبية.

وذ، أرادو، استحراح الحواب عما يسألون عنه أحضروا آلة لأصطرلاب لأحد الارتفاع و ستحر ح الطلع. فإذا علموا درجه من البرج محصوه، وأحدوا أس دلك البرح في تلك الزابرجة ويسمونه أسلطان الطالع أ. ثم أخدوا ما على الوتر الذي اكتف برح الطلع من أوله من الحروف ومن الأعداد يصبرونها أيض حروف وقد ينقلون احادها إلى العشرات وعشراتها إلى المئين على ما اقتصاه قانونهم شم يأحدون حروف السؤن متقطعة ويصربون أيضا في الأس الأكبر ويسمونه لدور الأصلي أ. ويدخلون عا يجتمع لهم على مقتصى القانون في نيوت الحدول على نسبة علمية يقابلون ما يحرح لهم من ذلك بحروف بن واحد من تلك القصيدة وهو قوله

سؤال عطيم لحلق حزت فصن إدن عرائب سر صونها الحدمثلا

ويؤلفون تلك الحروف، تم يستخرجون منها حروفًا أحرى بصبحة يسمونها التكسيرا، يعدون عددًا ويأخذون ما بعد نهايته من الحروف على سبة قالولية معروفة عندهم فيستجرجون بدلك العمل حروفًا كثيرةً يصعونها باحية، ثم يعدون تلك لحروف أيضًا بعدد معلوم عندهم، وحيث ما نقد أحدوا الحرف الذي التهى إليه وأخرجوه ناحية إلى أن يفرغ تلك الحروف الأولى وتخرج منها بذلك العدد حروف أخرى يفعنون فيها بعدد احر مثل ما فعلوا في الأولى يمعلون دلك مرات معدودة عندهم يسمونها الأدورا، تخرج احرها أعداد متوالية مقطعة فإذا ألفت خرجت منها كلمات منظومة في بيت واحد على الوران والروي الذي لأبيات القصيدة المرسومة مع الحدوا وقد يزعم بعصهم أنه يخرج منها أبيات القصيدة المرسومة مع الحدوا وقد يزعم بعصهم أنه يخرج منها أبيات أكثر من واحد على

أعاريص أخرى. ولهم بيت متداول بينهم يزعمون أنه يخرح في الحواب عن سؤال اهل العمل بتنك الزايرحة صحيح أم لا؟ وهو ·

تروحن روح القدس أبرر سرها الإدريس فاسترقى بها مرتقى لعلا

ولا بد عندهم لمن مُحكم العمل بهذا القاتون أن يخرح له الجواب عن سؤاله منظومًا مفهومًا، وقد يكون مستغلقًا على الفهم لقصور المنكة في العمل لذلك القانون.

وقد وقع إلينا الكثير عمن يستخرج أجوية المسائل منها، فبعضهم يستخرج أكثر من بيت وبيتين وثلاثة وأربعة. ونقل لنا أن بالمشرق من يستخرج منها الجواب منظومًا في كل بحر وعلى كل روي. والله أعلم. ونحن الآن ننقل الزايرجة كما هي مكتوبة من أصل يغلب على الظن صحته. ولسنا من عهدة الصحة في شيء، إذ لم تصح لنا الرواية فيها عن أحد من المشيخة، ولكنا تحرينا الصحيح منها بحسب الجهد1.

وإذا فرغنا من نقلها فنذكر كيفية العمل بها على ما تأدى إلينا ممن لقيناه من القائمين عليها

# كيفية العمل في استخراج أجوية المسائل من زايرجة العالم بحول الله

السؤال له ثلاثمائة وستون حوابًا ،عدة الدرج. وتختلف الأجوبة عن سؤال واحد في طالع مخصوص باختلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار وتناسب العمل من استخراج الأحرف من بيت القصيدة.

<sup>21/11</sup> لا يوحد في محطوطة [ب] رسم بنر برحة

تنبيه ٠

تركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول: حروف عربية تنقل على هيئاتها، وحرروف برشم الغبار. هذه حروف تتبدل، فمنها ما ينقل على هيئته متى لم تزد الأدوار عن أربعة، فإن زادت عن أربعة، فإن زادت عن أربعة، نقلت إلى المرتبة الثانية من مرتبة العشرات. وكذلك لمرتبة المئين على حسب العمل، كما نبينه، ومنها حروف برشم الزمام كذلك غير أن رشم الزمام يعطي نسبة ثانية فهي بمنزلة واحد ألف، وبمنزلة عشرة ولها نسبة من خمسة بالعربي. فاستحق البيت من الجدول أن يوضع فيه ثلاثة حروف في هذا الرشم، وحرفين في الرشم [] فاختصروا من اجدول بيوتًا حالية فمتى كانت أصول الأدوار زائلة على أربعة حسبت في العدد في طول الجدول وإن لم تزد عن أربعة لم يحسب إلا العامر منها

والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة أصول. عدة حروف الأوتار، وحفظ أدوارها بعد طرحها اثنى عشر - وهي ثمانية أدوار في الكامل، وستة في الناقص أبدًا -، ومعرفة درج الطالع، وسلطان البرج والدور الأكبر الأصلي - وهو واحد أبدًا -، وما يخرج من إضافة الطالع للدور الأصلي، وما يخرج من صرب الطالع والدور في سلطان البرج، وإضافة سلطان البرج للطالع.

والعمل جميعه ينتج على ثلاثة أدوار مضروبة في أربعة، تكون اثنا عشر دوراً ونسبة هذه الثلاثة أدوارالتي هي كل دور من أربعة إنشاءات ثلاثة، كل نشأة لها ابتداء ثم إنها تضرب أدواراً رباعية في ثلاثة تكود دورات أيضًا ثلاثية ثم إنها من ضرب ستة في اثنين، فكاد لها نشأة ابتداءين، يظهر ذلك في العمل.

وتتبع هذه الأدوار الإثنا عشر نتائج، وهي نهاية الأدوار، إما أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة.

<sup>3</sup> ساص في المحطوطة

فأول ذلك نفرض سؤالاً عن الزايرجة . 'هل هي عدم محدث أو قديم؟' بطالع أول درج من القوس ، ونظيره من رأس الحوزاء، وثالثه وتر رأس الدلو إلى حد المركز وأضعنا إليه حروف السؤال.

ونظرنا عدتها، وأقل ما تكون ثمانية وثمانين، وأكثر ما تكون ستة وتسعين، وهو جملة دور صحيح. فكانت في سؤالت ثلاثة وتسعين ويختصر السؤال إن زاد عن ستة وتسعين، ثم تسقط حميع أدواره الإثنا عشرية، ويحفظ ما خرج منها وما بقي فكانت في سؤالنا سبعة أدوار، الباقي تسعة أثبتها في احروف ما لم يبلغ الطالع اثن عشر درج فإن بلعها لم تثبت لها عدة ولا دور ثم تثبت أعدادها أيضًا إن زاد الطالع عن أربعة وعشرين في الوجه الثالث

ثم يثبت الطالع، وهو واحد، وسلطان الطالع، وهو أربعة، والدور الأكبر، وهو واحد واحمع ما بين الطالع والدور، وهو اثنان في هذا السؤال، واضرب ما خرج منها في سلطان البرج، يبلغ ثمانية. وأصف السلطان للطالع، يكون خمسة فهذه سبعة أصول.

فما خرج من صرب الطالع والدور الأكبر في سلطان القوس بما لم يبدغ اثنا عشر فيه، يدخل في ضلع ثمانية من أسفل احدول صاعدًا وإن راد عبى اثنا عشر، طرح أدوارًا وتدحل بالباقي في ضعع ثمانية، وتعلم على منتهى العدد. والحمسة المستخرحة من السلطان والطالع يكون المدحل في ضلع السطح المبسوط الأعدى من الجدول وتعد متواليًا خمسات أدواراً وتحفظها إلى أن يقف العدد في مقابلة البيوت العامرة بالعدد من الحدول وإن وقف في مقابلة الخائي من بيوت الجدول على أحدهما فلا تعتبر، وتستمر على أدو رك على حرف من أربعة، وهو ألف أو باء أو جيم أو زاي فوقع العدد في عملنا على حرف ألف وحلف ثلاثة أدوار فضربت ثلاثة في ثلاثة، كانت تسعة فهو عدد الدور الأول

#### الفصو لأول، المقدمة لسادسة أنص[ت]

فأثبته، واحمع ما بين الصلعين القائم والمبسوط يكن في بيت ثمانية في مقابدة البيوت العامرة بالعدد من الجدول

وادخل بعدد ما في الدور الأول، وذلك تسعة في صدر الجدول مما يلي البيت الذي احتمعا فيه مارًا إلى حهة اليسار، وهو ثمانية. فوقع على حرف لام ألف، ولا يحرج أبدًا منها حرف مركب، وإما هو إذن حرف تاء، أربعمائة برشم الزمام، تعلم عليها بعد نقلها من بيت القصيدة

واجمع عدد الدور للسلطان، يبلغ ثلاثة عشر، ادخل بها في حرف الأوتار وأثبت ما وقع عليه العدد، وعلم عليه من بيت القصيدة

ومن هذا القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعي وذلك أن تحمع حرف الدور الأول، وهو تسعة، لسلطان البرج، وهو أربعة، يبلغ ثلاثة عشر أصفها لمثلها، تكن سنة وعشرين أسقط منه درج الطالع، ودلك واحد في هذا السؤال الباقي خمسة وعشرون فعلى ذلك يكون نظم الحرف الأول ثم ثلاثة وعشرون مرتين، ثم اثنان وعشرون مرتين على حسب هذا الطرح، إلى أن تنتهي إلى الواحد من أحر البيت المنظوم، ولا تقف على أربعة وعشرين لطرح ذلك الواحد أولاً

ثم ضع الدور الثاني، وصف حروف الدور الأول إلى ثمانية الخارحة من ضرب الطالع والدور في السلطان، يكن سبعة عشر، الباقي خمسة. واصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول، وعلم عليه وادحر في صدر الحدول بسبعة عشر، ثم بخمسة، ولا تعد الخالي والدور عشري فوحدنا حرف ثاء، حمسمائة وإنما هو نون، لأن دورنا في مرتبة العشرات فكانت الخمسمائة بخمسين، لأن دورها سبعة عشر. ولو تكن سبعة وعشريل لكان مئينيًا، فأثبت نون

ثم ادخل بخمسة أيضًا من أوله، وانظر ما حاذى ذلك من السطح تحد واحدًا فقهقر العدد واحدًا، يقع على خمسة أضف لها واحد السطح يكود ستة. أثبت واو، وعلم عليها من بيت القصيد أربعة، وضفها

#### كيفية العمل في الزايرحة

للثمانية الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطان، يبلغ اثنا عشر. أضف لهما الباقي من الدورالثاني، وهو خمسة، يبدغ سبعة عشر وهو ما للدور الثاني. فدخلنا بسبعة عشر في حروف الأوتار، فوقع العدد على واحد. أثبت ألف وعدم عليها من بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلاثة حروف، عدة الخارجة من الدور الثاني.

وضع الدور الثالث، وأضف خمسة إلى ثمانية يكن ثلاثة عشر. الباتي واحد انقل الدور في ضمع ثمانية بواحد، وادحل في بيت القصيد بثلاثة عشر. وخذ ما وقع عليه العدد، وهو ق. وعلم عليه، وادخل بثلاثة عشر في حروف الأوتار، وأثبت ما خرج، وهو س. وعدم عليه من بيت القصيد ثم ادخل مما يلي السين الخارجة بالباقي من دور ثلاثة عشر، وذلك واحد. فخذ ما يلي حرف سين من الأوتار فكان ب. أثبتها وعلم عليها من بيت نفعف ثلاثة عشر بمثلها إليها وتضيف إليها الواحد الباقي من الدور المعطوف وميزاته صحيح وهو أن يبلغ سبعة وعشرين وهو حرف باء المستخرج من الأوتار من بيت القصيد. وادحل في صدر الجدول بثلاثة عشر، وانظر ما قابله من السطح، وأضعفه بمثله، وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشر. فكان حرف جيم فكانت الحملة سبعة. فذلك حرف زاي فأثبتناه، وعلمنا عليه من بيت القصيد. وميزانه أن تضعف سبعة بمثلها، وزد عليها الواحد الباقي من ثلاثة عشر، يكون خمسة عشر. وهو الخامس عشر من الواحد الباقي من ثلاثة عشر، يكون خمسة عشر. وهو الخامس عشر من الواحد الباقي من ثلاثة عشر، يكون خمسة عشر. وهو الخامس عشر من الواحد الباقي من ثلاثة عشر، يكون خمسة عشر. وهو الخامس عشر من

وضع الدور الرابع، وله من المعدد تسعة، بإضافة الباقي من الدور السابق. فاضرب الطالع من الدور في السلطان وهذا الدور آخر العمل في البيت الأول من الرباعيات فاضرب عنى حرفين من الأوتار، واصعد بتسعة في ضلع ثمانية، وادخل بتسعة من دور الحرف الذي أخذته آخرًا من بيت القصيد. فالتاسع حرف راء فأثبته وعدم عليه وادخل في صدر

الجدول بتسعة، وانظر ما قابلها من السطح يكون جيم. فقهقر العدد واحدًا، يكون ألف. وهوالثاني من حرف الراء من بيت القصيد فأثبته وعلم عليه. وعد بما يلي الثاني تسعة يكون ألف أيضًا. أثبته وعدم عليه واضرب على حرف من الأوتار، وأضعف تسعة بمثلها، تبدخ ثمانية عشر وادخل بها في حروف الأوتار، تقف على حرف راء أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأ ربعة وادخل بثمانية عشر في حروف الأوتار تقف على س. أثبتها وعلم عليها اثنين وأضف اثنين إلى تسعة يكن أحد عشر. وادخل في صدر الجدول بأحد عشر، فقابلها من السطح الف. أثبتها وعلم عليها اشتة

وضع الدورالخامس، وعدته سبعة عشر، الباقي خمسة اصعد بخمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفير من الأوتار وأصعف خمسة بمثلها وأضفها إلى سبعة عشر، عدد دورها الحملة سبعة وعشرون ادخل بها في حروف الأوتار فتقع على ت. أثبتها وعلم عليها اثنير وثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين التي هي أس اثنير وثلاثير الباقي خمسة عشر ادخل بها في حروف الأوتار تقف على قاف أثبتها وعلم عليها ستة وعشرين وادخل في صدر احدول بستة وعشرين، تقف على اثنين بالغبار وذلك حرف باء. أثبته، وعلم عيه أربعة وخمسين

واصرب على حرفين من الأوتار، وضع المدور السادس وعدته ثلاث عشر الباقي منه واحد. فتبين إذداك أن دورالنظم من خمسة وعشرين فإن الأدوار خمسة، وتسعون، وسبعة عشر، وخمسة، وثلاثة عشر، وواحد. فاصرت خمسة في خمسة يكن خمسة وعشرين. وهو المدور في نظم البيت. فانقل المدور في ضلع ثمانية بواحد ولكن لم يدخلوا في بيت القصيد ثلاثة عشر كما قدمناه، لأنه دور ثاب من نشأة تركيبية ثانية بل أضفنا الأربعة التي من أربعة وحمسين الخارجة على حرف باء من بيت القصيد إلى الواحد، يكون خمسة. فضف حمسة إلى ثلاثة عشر التي

## كيفية العمل في أنو يترحمه

للدور تبدغ ثمانية عشر ادخل في صدر احدول بها، وحد ما قبدها من السطح، وهو ألف. أثبته وعلم عديه من بيت القصيد اثنا عشر واضرب على حرفين من الأوتار.

ومن هذا الحد تنظر أحرف السؤال فما خرج منها رده مع بيت القصيد من آحره وعلم عليه من حرف السؤال ليكون داحلاً في العدد في بيت القصيد وكذلك تنفعل بكن حرف خرج بعد ذلك مناسبًا لحروف السؤال فما خرج منها رده إلى بيت القصيد

ثم أصف إلى ثمانية عشر ما عدمته على حرف الألف من الآحاد فكان اثنين تبدخ الجملة عشرين ادخل بها في حروف الأوتار تقف على حرف راء. أثبته وعلم عليه من بيت القصيد ستة وتسعين وهو نهاية الدور في الحرف لوترى

فاضرب على حرفين من الأوتار، وصع الدورالسابع، وهو ابتداء المحترع ثاني ينتشي من الاحتراعين وبهذا الدور من العدد تسعة تضعلها واحد يكن عشرة للنشأة الثانية.

وهذ الواحد تزيده بعد إلى اثنا عشر دورًا إدا كان من هده النسبة أو تنقصه من الأصل تبلغ الجمعة عشرة فاصعد في صلع ثمانية وتسعير، وادخل في صدر الجدول بعشرة، تقف على حمسمائة وإعاهي خمسون، نون، مصاعفة بمثمها، وتلك ق فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد، ثنير وحمسير، وأسقط من اثنين وحمسير، وأسقط تسعة التي للدور الباقي أحد وأربعون فادحل بها في حروف الأوتار، تقف على واحد، أثبته وكذلك ادخل بها في بيت القصيد تحد واحداً فهذا ميزال هذه النشائية

تعلم عليه من بيت القصيد علامتين، علامة في الألف الأحير الميزي، وأخرى على الألف الأولى فقط والثانية أربعة وعشرون وصرب على حرفين من الأوتار، وضع لدور الثاني وعدده سبعة عشر الباقي حمسة

## المصل الأول، المقدمة السادسة - نص [ب]

ادخل في ضلع ثمانية وخمسين، وادخل في بيت القصيد بخمسة تقع على ع، سبعين، أثبتها وعلم عليها. وادخل في الجدول بخمسة، وخذ ما قابلها من السطع، وذلك واحد. أثبته وعلم عليه من البيت ثمانية وأربعين للأس الثاني. وأضف لها خمسة الدور، الجملة اثنان وخمسون. ادخل بها في صدر الجدول، تقف على حرف اثنين غبارية. وهي مرتبة مثينية لتزايد العدد، فتكون مائتين، وهي حرف راء. أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وعشرين. فانشقل الأمر من ستة وسبعين إلى الابتداء، وهو أربعة وعشرون فضف إلى أربعة وعشرين خمسة الدور، وأسقط واحداً تكون اجملة ثمانية وعشرين. ادخل بالنصف منها في بيت القصيد، تقف على ثمانية. أثبت ح وعلم عليها.

وضع الدور التاسع، وعدده ثلاثة عشر الباقي واحد اصعد في صلع ثمانية بواحد. وليست تسبة العمل هنا كنسبتها في الدورالسادس، لتضاعف العدد، ولأنه من النشأة الثانية، ولأنه أول الثلث الثالث من مربعات البروج وآخرالنسبة الرابعة من المثلثات.

قاضرب ثلاثة عشر التي للدور في أربعة التي هي مثلثات البروج السابقة. الجملة اثنان وخمسون. ادخل بها في صدر الجدول، تقف على حرف اثنين غبارية. وإنما هي مثينية لتجاوزها في العدد عن مرتبتي الأحاد والعشرات. فأثبته ماتتين، راء، وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين. وأضف إلى ثلاثة عشر الدور واحد الأس، وادخل بأربعة عشر في بيت القصيد تبلغ ح. فعلم عليها ثمانية وعشرين. واطرح من أربعة عشر سبعة الباقي سبعة.

اضرب على حرفين من الأوتار، وادخل يسبعة تقف على حرف لام. أثبته وعلم عليه من البيت.

وضع الدور العاشر، وعدده تسعة. وهذا ابتداء المثلثة الرابعة واصعد في صلع ثمانية بتسعة يكون خلاء. فاصعد بتسعة ثانية تصير في

#### كيفية العمل في الزايرجة

السابع من الابتداء. اضرب تسعة في أربعة لصعودنا بتسعتين، وإنما كانت تضرب في اثنين. ادخل في الجدول بستة وثلاثين، تقف على أربعة زمامية. وهي عشرية، فأخذناها أحادية لقلة الأدوار. فأثبت حرف دال. وإن أضفت إلى ستة وثلاثين واحدًا الأس كان حدها من بيت القصيد. فعلم عليها. ولو دخلت بتسعة، لا غير، من غير ضرب في صدر الجدول، لوقف على ثمانية. فاطرح من ثمانية وأربعين، الباقي أربعة. وهو المقصود. ولو دخلت في صدرالجدول بثمانية عشر التي هي تسعة في اثنين، لوقف على واحد زمامي، وهو عشري. فاطرح منه اثنين تكرار التسعة، الباقي ثمانية، تصفها المطلوب. ولو تدخل في صدر الجدول بسبعة وعشرين ضربها في ثلاثة لوقف على عشرة زمامية، والعمل واحد.

ثم ادخل بتسعة في بيت القصيد، وأثبت ما خرج، وهو ألف. ثم اضرب تسعة في ثلاثة التي هي مركب تسعة الماضية، وأسقط واحدا، وادخل في صدر الجدول بستة وعشرين، وأثبت ما خرج، وهو مائتان بحرف راء. وعلم عليه من بيت القصيد بستة وتسعين.

واضرب على حرفين من الأوتار، وضع الدور الحادي عشر، وله سبعة عشر، الباقي خمسة. اصعد في ضلع ثمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه المشي في الدور الأول. وادخل في صدر الجدول بأربعة تقف على خاء. فخذ ما قابله من السطح، وهو واحد. فادخل بواحد في بيت القصيد تكون س. أثبته وعلم عليه أربعة. ولو يكون الوقوف في الجدول على بيت عامر لأشبتنا الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر بمثلها، وأسقط واحدها، وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلثين. ادخل بها في الأوتار تقف على واحدها، وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلثين. ادخل بها في الأوتار تقف على على في أنبتها وعلم عليها خمسة، وأضعفها بمثلها، وادخل في البيت تقف على في أنبتها وعلم عليها عشرين.

واضرب على حرفين من الأوتار، وضع الدور الثاني عشر أوله ثلاثة عشر، الباقي واحد. اصعد في ضلع ثمانية بواحد. وهذا الدور آخر الأدوار وآخر الاختراعين وآخر المربعات الثلاثية وآخر المثلثات الرباعية

## الفصل الأول، المقدمة السادسة - نص [ب]

فيالواحد في صدر الجدول يقع على شمانين زمامية، وإنما هي آحاد شمانية، وليس معنا في الأدوار إلا واحد. فلو زاد على أربعة من مربعات اثنى عشر لكانت ح. وإنما هي دال. فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين. ثم انظر ما ناسبها من السطح يكن خمسة، أضعفها بمثلها للأس تبلغ عشرة، أثبت ي وعلم عليها، وانظر في أي المراتب وقعت. وجدناها في السابعة فدخلنا بسبعة في حروف الأوتار. وهذا المدخل يسمى 'التوليد الحرفي". فكانت ف. أثبتها وضف إلى سبعة واحد الدور، الجملة ثمانية، ادخل بها في الأوتار تبلغ س. أثبتها وعلم عليها ثمانية، واضرب ثمانية في ثلاثة الزائدة تبلغ مس. أثبتها وعلم عليها آخر مربعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرون. ادخل بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو وعشرون. ادخل بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مائيتان. وعلامتها ستة وتسعون. وهو نهاية الدور الثاني في الأدوار مائية.

واضرب على حرفين من الأوتار، وضع النتيجة الأولى لها تسعة وهذا العدد يناسب أبدًا الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارٌ. ودلك تسعة

فاضرب تسعة في ثلاثة التي هي زائدة على تسعين من حروف الأوتار، وضف لها واحداً الباقي من الدور الثاني عشر يبلغ ثمانية وعشرين. فادخل بها في حروف الأوتار تبلغ ألف. أثبته وعلم عليه ستة وتسعين. وإن ضربت تسعة التي هي أدوار الحروف التسعينية في أربعة، وهي الثلاثة الزائدة على تسعين، والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كذلك.

واصعد في ضلع ثمانية بتسعة، وادخل في الجدول بتسعة تبنغ اثنين زمامية. واضرب تسعة في ما تاسب من السطح، وذلك ثلاثة. وأضف لذلك سبعة، عدد الأدوار الحرفية، واطرح واحد الباقي من دور اثنى عشر يبلغ ثلاثة وثلاثين. ادخل بها في البيت تبلع خمسة. فأضعفها

#### كيفية العمل في الزايرحة

وأضعف تسعة بمثلها، وادخل في صدر الجدول بشمانية عشر وخذ ما في السطوح، وهو واحد. ادخل به في حروف الأوتار تبلغ م. أثبته وعلم عديه.

واضرب على حرفين من الأوتار، وضع النتيجة الثانية ولها سبعة عشر. الباقي خمسة. قاصعد في ضلع ثمانية وخمسين، واضرب خمسة في ثلاثة المزائدة على تسعين تبلغ خمسة عشر. أضف لها واحد الباقي من الدور الثاني عشر تكن تسعة. وادخل بستة عشر في البيت تبلغ تاه. أثبته وعلم عليه أربعة وسنين. وضف إلى خمسة الثلاثة الزائدة على تسعين، وزد واحد الباقي من المدور الثاني عشر، يكن تسعة وثلاثين ادخل بها في صدر الجدول تبلغ ثلاثين زمامية. وانظر ما في السطح تجد واحدًا أثبته وعلم عليه من بيت القصيد، وهو التاسع أيضًا من البيت. وادحل بتسعة و صدر الجدول تقف على ثلاثة، وهو عشرات. فأثبت لام. وعلم عبيه.

وضع النتيجة الثالثة، وعددها ثلاثة عشر. الباقي واحد فانقل في ضلع ثمانية بواحد، وضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة على تسعير واوحد الباقي من الدور الثاني عشر، تبلغ سبعة عشر وواحد لسيجة تكن ثمانية عشر. ادخل بها في حروف الأوتار تكن لام، أثبتها

فهذا أخر العمل.

المثال في هذا السؤال السابق أردنا أن تعلم هل هذه الزيرجة علم عدث أم قديم، بطالع أول درج من القوس، أثبت حروف الأوتار، أي الحروف المكتوبة بإزاء كل برج على وتره. ثم حروف السؤال، ثم الأصول وهي: ل عدة الحروف ثلاثة وتسعون، أدوارها سيعة، الباقي منها تسعة، الطالع واحد، سلطان القوس أربعة، الدور الأكبر واحد، درج الطالع مع الدور اثنان، ضرب الطالع مع الدور في السلطان ثمانية، إضافة السلطان للطالع خمسة.

## الفصل الأول، المقدمة السادسة - نص [ب]

#### بيت القصيد

# سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذا غرائب شك ضبطه الجد مثلا

## حروف الأوتار

ص ط د ظ ہ ز ث ك ہ م ض ص و ن ث ہ ش ا ب ل م ن ص ع ف ض ق ر س ي ك ل م ن ص ع ف ق ر س ن ث خ ذ ظ غ ش ط ك ن ع ح ص ز و ح ل ص ك م ن ص ا ب ج د ه و ز ح ط ي

السؤال

# الرزى رجت علم محدث أم قديم

|             |           | YEA           |
|-------------|-----------|---------------|
|             | تسعة      | الدور الأول   |
| الباقي خمسة | سيعة عشر  | الدور الثاني  |
| الباقي واحد | ثلاثة عشر | الدور الثالث  |
|             | تسعة      | االدور الرابع |
| الباقي خمسة | سبعة عشر  | الدور الخامس  |
| الباقي واحد | ثلاثة عشر | الدور السادس  |
|             | تسعة      | الدور السابع  |
| الباقي خمسة | سبعة ع شر | الدور الشامن  |
| الباقي واحد | ثلاثة عشر | المدور الشاسع |
|             | تسعة      | ألدور العاشر  |

# كيفية العمل في الزايرجة

| الباقي خمسة | سبعة عشر  | الدور الحادي عشر |
|-------------|-----------|------------------|
| الباقي واحد | ثلاثة عشر | الدور الثاي عشر  |
|             |           | . Brown          |
|             | تسعة      | النتبجة الأولى   |
| الباقي خمسة | سبعة عشر  | النتيجة الشانية  |
| الباقي وأحد | ثلاثة عشر | النتيجة الثالثة  |

| 4  | •      | 5/1055 |
|----|--------|--------|
| 1  | س      | 561255 |
| 2  | و      | 876    |
| 3  | 1      |        |
| 4  | ل      |        |
| 5  | ع      |        |
| 6  | ظ      |        |
| 7  | ي      |        |
| 8  | Ĉ      |        |
| 9  | 1      |        |
| 11 | خ      |        |
| 12 | J      |        |
| 13 | ق      |        |
| 14 | ح      |        |
| 15 | ح<br>ز |        |
| 16 | ت      |        |
| 17 | ف      |        |
|    |        |        |

## الفصل الأول، المقدمة السادسة - نص [ب]

41

- j

#### كنفية الُعمل في الزايرجة

# ت و ن اق س ب زر اارس ات ق ب ارق اع ارم ح رج ل د ارس ه ل دي ف س ر اه م ت ال ل

تروحن روح القدس أبرز سرها لإدريس فاسترقى مرتقى العلا إلى لغسرب تثنية عزيه جده ليدرك بحسدا امنه قد تسهلا إذ السابع الأصلي تقدم بيته يلسي رتبة عنها فصح له لولا يقدمها اماما ثم يسري إبانها على حكم ضوء قصده قد تكملا

دورها على خمسة وعشرين ، ثم على ثلاثة وعشرين مرتين، ثم على أحد وعشرين مرتين إلى أن ينتهي الواحد من آخر البيت، وتنقل الحروف جميعها. والله أعلم.

تروحن روح القدس ابرز سردا نادريس فاسترقا بدا مرتقا العلا

وهي من الأعمال الغريبة في استخراج الأجوبة. فبعض الخواص مولعون بها، متهالكون في إحكام العمل بقانونها، يعتقدون استخراج الغيوب بذلك لقانون وعمله. وهم في ذلك على خطإ كما نبينه. وآخرون مذيعون الإنكارها. يزعمون أن العمل بقانونها غير صحيح في نفسه وأنه من الحيل، ظناً منهم أن صاحب ذلك العمل بعد البيت منظومًا ويخبر به جوابًا عن السؤال، فيطير به الاستفراب كل مطار، وليس ذلك أيضًا بصحيح فأما أنه قانون يستخرج به الجواب عن السؤال فأمر بين يظهر من صورة لعمل إذا شاهدت من أحكم ملكته قد فرغ لعمله واستخرج به مطلوبه وأما أنه يفيد معرفة الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فلا.

ورجهه أن العالم كله بما فيه من كلي وجزئي علوًا وسفلاً وأفلاكًا وعناصر وذو نًا ومعاي وألفاظًا وحروفًا وأسماءً وأفعالاً متناسبة كلها عنى مقادير

#### لفصل لأول، للقدمة لسادسة الصر[ب]

مقدرة ومرتبط بعضها ببعض ارتباطًا غير منفصل، ومن ذلك السؤال والحواب و ألفاطهما وحروفهما ومعانيهما وهذا التناسب في عالم الملك الدي هو المحسوسات وما إليها وأما عالم المعكوت فنسبته بعيدة عن عالم الملك من كل الوجوه والعلم المحيط حاصر لدلك كله، والعدم البشري إعا حنس مدركه في عام الملك إدراكاً غير محبط ولا بالغا إلى النهاية وقد يكود لبعضهم مدد إلاهي من عام الملكوت ونفحة ربانية، ينهض بها إدراكه عمن لم تحصل له تلك النفحة، لكن في جنس مدركاته البشرية لا فيما خرج عن نطاقها ولقد غلط في دلك بعض غلاة المتصوفة وزعم أنه يدرك في حنس مدركاته ما لا يتناهى من حزئياتها إفراطاً حمدهم عليه التغلغل والغلط وإدا ثبت لك يهذا الذي قررناه انساع نطاق العدم البشري في بعض دور بعض و جنس مدركاتهم بالمدد الرباي لحاصل بعد كشف حجاب الحس، فلا يبعد أن يحصل لبعض من انكشف له الحجاب وضع القانون في استخرج لحواب من السؤال بعد أن يكون قد اطلع على التناسب بين الأمور التي يستخرج ذلك بها وعلى ربط بعضها ببعض بما اتسع به من نطاق علمه البشري ولقد كان يسبغي به أن لا يذيعه لما يجب من صون الأسرار الربانية إذ أطلع الله عليها من أطلعه من خلقه. ومع هذا كله فلا يفيد هذا معرقة لغيب، وليس التناسب المذكور بالذي يفيدنا معرفة ما استأثر الله به من غيبه، لأن الواقعات كلها حاصة في العلم القديم، وهو محيط بها والتناسب بين العلم لربان الذي من عالم المنكوت وبين عالم املك بعيد كما قدمناه فكيف يندرج تحت هذا القانون الذي مبناه على التناسب بين الكائنات في عالم المنك؟ فالقوانين الصناعية لاتوصر إلى معرفة الغيب بوحه ويشهد لك بذلك في هذه الزايرحة أن كثيراً من أجوبتها لا يصدق مقتضاه في الوجود والمه يعدم وأنتم لا تعلمون

# المقدمة السابعة في انتقال العمران من جانب من المعمور إلى حانب

علم أن تحد لعمر للهذ العهد كأنه نتقل من جهة الحنوب إلى جهة الشمال فإلى البمن كال لعهد لتسعة وما قسه مقرًا للدول العطيمة للعرب من عاد وشَمُود وحِمْيَر والشَّابِعة. وكدا جريرة العرب كله كان عمر بها موفورًا أيضًا بقوم عاد و غيرهم وكدا نشام لعهد بني إسر ثيل كال في غاية العمرال بالأم والقبائر مثل مَدْين وبني لُوط والعمَالقة والروم وفيسطين وكَنْعاد. وكذا قليم مصر بالقُنْظ ومن إليهم من أندء نيصر سحام، وكان لمغرب موفود لعمر لا بالمرس من بني ماريع بن كنعال ما بين بلاد نسود لا والنحر لرومي في عرصه متصلاً من لسوس إلى الإسكندرية في طوئه وكانت الدول العطيمة في هذه لأقطر مثل التسعة وبني إسوائين والقبط والفرس و لروم، وكان الشمال دون دلك في عمرانه ودوله وعالكه من الترك والقرعة والصاحة المواقدة.

ونجد الأمر لبوم بالعكس فهذه بعدد، دار الإسلام وكرسي الحلافة بالعراق قد حربت، وكانت نشتمل على نحو حمسين مدينة متصل بعضها ببعص صارت بدء واحدٌ مثل بغد د ودار السلام والرصافة و سِرٌ منْ رَأَى وأمثالها وكان عمران صاحبتها لا يقاس بعمران وكذا لكوفة و لبصرة من

#### القصورالأونء المقدمة لسابعة

مدن لعراق في الملة الإسلامية. وانقيروان، قاعدة إفريقية وحاصرته، وكست تشتمل أيضًا على نحو حمس وعشرين مدينة تصن نعضه سعص، مثل رَقّادة والمنتصورية والقيروان والمقصر لقديم وعبرها، وكست بإفريقية من المدن والحواضر كثير مثل المسيلة وتاهرت وطُبْنَة وبَاغَيّة وتَيْحِسْت وانقنعة وسيطيف وعيرها وكدا مدن ترقة وحو ضرها من نرقة وروينة ولَبْدة وعيرها وكذا مدن المغرب الأوسط وأمصاره من شيلف ومينيجة وحَمْزة وتاهرت ومَرْسى الدجاح والحصراء ورويقة وقصر عجيسة وأمثله

وسائر لعمران الحبوبي كله من اليمن والحجاز والشام ومصر و لمعرب وعراق العرب قد تقوص وحرب وخصوص المعرب، فلم يبق من عمراله إلا الأقل، سِيقاً مع المحر، لا يكاد عرضه يجاور مرحلتس. والدول عنوكية في هده لمملك كلها قد تنقصت عما كانت عبه من القوة والاستطالة تنقص سئا من جهة تناقص العمران فيها، ويسغنا عن بلاد الشمال أن عمر بها موفور ودولها مستفحلة في أم من الإفرنحة والترك. فنعن العمارة تنتقل من الحبوب إلى الشمال فإن هذا الخلاء لدي وقع سجهة الحنوب وأقطره أمر له ما بعده والسبب في ذلك إما من جهة لأمور الأرصية و لعمران المشهد، فليس إلا استبلاء العرب وتعليهم، وهو مؤدن بالحراب لم يتغلبون عليه، وما من حهة الأمور لسماوية، فإن للمنحمين في ذلك كلامًا ليس هذا موضع عسطه و لله قدر عبى ما يشاء.

# الفصل الثاني

ق العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه أصول وغهيدات<sup>(1)</sup>

صاعب في [1] مصفحان الذان تُحملان عنوان الفصل الثاني والفصل الأول منه الدائث بو الدامية بص العنوان وبض القصل الأول من الفصل الثاني استباداً إلى [ب]

اعلم أن ،حتلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف بحنتهم ص المعاش فإن ،حتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو صروري منه وبسيط قبل الحاحي والكمالي.

ومنهم من ينتحل الفلح من الغراسة والزراعة، ومنهم من ينتحل عينم عنى الحيوان من الشاء والبقر والإبل والنحل والدود لنتاجها واستحرح فصلاتها وهؤلاء القاتمون على الفلح والحيوان تدعوهم الصروره، ولا سنالي لبدو، لأنه يتسع لما لا يتسع له الحواضر من المزارع والمعدن والمسارح للحيوان وعير ذلك. فكان احتصاص هؤلاء البدو أمرًا ضروريّ لهم، وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في حاجات معاشهم وعمرانهم من لقوت ولكن والدفء إلى هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من عير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك.

ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق لحاجة من الغني و لرفه، دعاهم ذلك إلى السكون والدعة، وتعاونوا في الزائد عمى

ل سقط هذا القصل في [ا] وسقط السواد في [ا]

## لفصل الثاني، [

الصرورة، واستكثرو من لأفوت والملابس و لتنق فيها، وتوسعة البوت، واحتصط لمدن والأمصار ليتحصن و لاعتصام. ثم تزيد أحول الرفة و لرعد، فتحيء عو ثد لترف لباعة مبالعها في التأبق في علاج القوت واستحدة لمصابح، وانتقاء لملابس الفاحرة في أبو عها من الحرير والديباح وعبر دين، ومعالاة بينوت والصيوح وإحكام وصعها في بيجيدها، والانبهاء بالصبائع في حروج من القوة إلى معل إلى عابتها فيتحدون القصور والمبارن ويحرون فيها المباه، ويعالون في صروحها ويبالغون في القصور والمبارن ويحرون فيها المباه، ويعالون في صروحها ويبالغون في تتحدون وهؤلاء هم حصر ومعاه خاصرون، أهن الأمصار والمبلدي، قدم هؤلاء من يسحل في معاشه الصبائع، ومنهم من ينتحل التجارة وتكون في مكاسهم كنهم [1]، لأن أحوالهم رائدة على الصروري، ومعاشهم على نسبة أو حدهم

فقد تبين أن أحول بندو والخصر طبيعية، لابد منها. والنه أعلم.

<sup>2</sup> ساص في [ت]

# [2] في أن حيل العرب في الخليقة طبيعي أ

قد قدما في المصل فيه أن أهل البدو هم المتحدول لمعاش الطبيعي من الفتح والقيام على الأبعام، وأنهم مقتصرون على الصروري في الأقوات والملابس والمساكل وسائر لأحواب والمعود لله، ومقصرون عما فوق دلث من حاجي أو كمالي فيتخدون لبيوت من الشعر أو لوبر أو لشحر أو من لطين عير متحدة، إعا هو قصد الاستطلال والكل، لا ما وراءه وقد يأوون إلى العيران والكهوف، وأما أقو تهم فيناولونها بيسير العلاح أو بعير علاح النقة، العيران

ومن كان معاشه منهم في الرراعة والقيام بالمنح، كان المقام به أولى من الطعن وهؤلاء سكا بدائر و لقرى والحيال، وهم عامة لبرير والأعاجم، ومن كان معاشه في لسائمة مثل النقر و لغنم، فهم ظواعن في لأعلب لارتباد المسارح والمياه لحيوانهم، إد التقلب في لأرض صبح بها ويسمون شاوية، ومعناه القائمون على الشاء أو والنقر، ولا يتعدون في الففر لعقدان المسارح به وهؤلاء مثل البرير، والترك، والصقالة.

ا بعود يلى [] كأصل سقط عنو راهدا لفضل في [ب]
 ١٤٤ لك. وأباً

#### عصر الثاني، 2

أما من كان معاشهم في الإس، فهم أكثر ظعنًا وأبعد في نقفر محالًا، لأن مسارح التلوب وبناتها وشجرها لا تستغني به الإس في قوام حياتها عن مرعى لشجر في القفر، وورود مياهه الملحة، والتقلب فصل الشناء في نواحيه فر رًا من أدى لبرد إلى دفء هو الله وطلبًا لمفحص النتاج في رماله، إذ الإبل أصعب خيو ب فصالاً ومحاضًا وأحوجها في ذلك إلى الدف، فاصطروا إلى إبعاد لنجعة، ورعا ذدتهم الحامية عن التبول أيض، فأوعلوا في القفار عرة عن لمصفة منهم و لجزاء بعداونهم فكنوا لدلك أشد الناس توحشًا، وتنزلوا من الأدميين منزلة الوحش غير المقدور عبيه والمعترس من الحيوانات العجم، وهؤلاء هم العرب، وفي معناهم ظواعن ببرير ورياتة بالمعرب، والأكراد بلمشرق إلا أن العرب أبعد بجعة و شد بداوة، لأنهم مختصون بالقيام على بالمشرق إلا أن العرب أبعد عيها وعلى الشاء و للقر معها

فقد تبين لث أن حيل العرب طبيعي لابد منه في العمران. والله الحلاق العليم.

## [3] في أن البدو أقدم من الحصر وسابق عليه، وأذ البادية أصل العمر ن والأمصار ومدد لها

قد دكرا أن البدو هم المتصروب على الصروري في أحو لهم، لعاحرس عما فوقه، وأن الحصر، المعتبّر و تحاجات بترف و تكمال في أحو لهم وعو شهم. ولا شك أن تصروري أقدم من حاجي و لكمالي وسنى عليه وكأن الصروري أصن، والكمالي فرح باشئ عله فالبدو أصل للمدن والحصر سابق عديها الأن أول مطاب لإنسال صروري، ولا يستهي إلى الترف والكمال إلا إذا كان الصروري حاصلاً فحشونة البداوه قبل إفه الحصرة، ولهذا بحد التمدن عية البدوي، يحرى إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحه مله ومتى حصل على الرياش الذي تحصل به أحوال البرف وعوائده، عاج يلى الدعة، وأمكن نفسه من قياد المدية وهكذا شأن أهل لقدش المبتدية كلهم واحصري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا لصروره تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته

ومما يشهد لما أن المدو أصل لمحصر ومنقدم عليه أن إد فتشد أهل مصر من الأمصار وجديا وليه أكثرهم من أهن المدو المين بصاحبة دلك مصر وفي قراه، وأنهم أيسرو فسكنوا المصر وعدلوا إلى الدعة والترف المدي في لحصر ودلك بدل على أن حوال حصاره ثابية عن أحوال المداوة، وأبها أصرا لها، فتمهمه

## لمصن لشي، 3

ثم إلى كل واحد من ليدو والحصر متفاوت الأحوال من حبسه فرب حي عظم من حي، وقبينة أعظم من قبيلة، ومصر أوسع من مصر، ومدينة أكثر عمراً، من مدينة

وقد تسى أن وحود الندو متقدم على وجود المدل والأمصار وأصل لها، كما أن وجود لمدن والأمصار من عو ثد الترف والدعه، الذي هو متأجر عن عوائد الصرورة المعاشنة

الريد[ت] والله علم

#### أهل الندو أقرب إلى الخير من أهل الحصر

## [4] في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الخضر

وسبه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول جميع ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر. قال صبى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّكَانِه أو يُتَصِّرانِه أو يُمَجِّسَانِه". وبقدر ما يسبق إليها من أحد الخُلقين تبعد عن الآخر، ويصعب عليها اكتسابه. فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها مَلكَتُه بعُدَ عن الشر، وصعب عليه طريقه وكذا صاحب الشر، إذا سبقت إليه أيضًا عوائده.

وأهل الحضر لكثرة ما يعانونه من أحوال المعاملات وعوائد الترف والإقبال عنى الدنيا والعكوف على شهواتهم منها قد تلوَّنت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر، وبعُدت عليهم طرُقُ الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك، حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم، فنجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كُرائهم وأهل محارمهم، لا يصدُّهم عنه وازع الحشمة، لما أخذتهم به عوائد السوء في النظاهر بالفواحش قولاً وعملاً.

وأهن البدو، وإن كانوا مُقبِلين على الدنيا مثنهم، إلا أنه في المقدار الصيروري، لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات والـدات ودو عيها. فعو، تدهم في معاملاتهم على سستها، وما يحصل فيهم من مدهب السوء ومدمومات الحُلق بالنسبة إلى أهل الحصر أقل لكثير فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المدمومة وقلحها، فيسهل علاجهم عن علاح الحصر، وهو طاهر، وقد موضح فيما بعد أن الحضارة هي نهاية لعمر نا وخروحه إلى الفساد، ومهاية الشر والبعد عن الخير.

وقد تبين أن أهل المدو تُقرب إلى الحير من أهل الحضر والله يعجب المتقنن

ولا يُعتَرُصُ على ذلك عا ورد في حديث المخاري من قول لحجاج لسَمَة بن الأكُّوع، وقد بنغه أنه حرح إلى سكني البادية، فقال له ` رتددت على ا عقبيك، تعرُّبتُ . فقال ١ لا، ولكن رسول لله صنى لله عليه وسلم أدن لي . في البدواً. فإن الهجرة كانت أولاً هي الإسلام والأحذ عداهمه وأحكامه. والتعرب هو النقاء على مذاهب لأعراب في جاهليتهم. ولذلك بهي الله تعالى رسوله عن التقلب في الأرص لعير حاجة، فقال: 'ولا تمش في الأرض مرحًا . فاحتص المسلمون من العرب بسكني المدينة من أحر الهجره إلى الإسلام وأهنه، ونقى من عداهم من أهل الكفر عني البداوة وحلق لتعرب. وصارت الهجرة علامة على الإسلام، والتعرب علامة على الردة أوالكفر في بادي الرأي. وكان من يعدل إلى التعرب والبداوة يُتوهم فيه الردة والانجراف عن الهجرة، فلهذا أبكر عليه صاحبه التعرب، لا لمحرد البداوة، بن لما يُتوهّم فيها حينتُد من الردة وأما إدا ثبتت الهجرة ورسح الإسلام في القلوب، فلا هر و بين سكني البادية واخاضرة، ولو كانت لبادية منكرة كما فهمه خحاج ما أدر فيها رسول الله صلى لله عليه وسلم لسلمة كما قاله، قدل على أن ذلك. إيما كان أيام الهجرة إلى المدينة و لإسلام، وانقطع باستيماء دلتُ حين قال صلى لله عليه وسلم يوم لفتح: لا هجرة ولكن حهاد وبية . ورجع البدو إلى ما كان عليه قبل الهجرة، كما قلناه.

## [5] في أن أهل البدو أقرب إلى البسالة من أهل الحضر

و لسب في ذلك أن أهل الحصر ألْقَوْ احبوبهم عبى مهاد الراحة والدعة، والعمسو في المنافعة على أمو لهم والمعمسو في المنافعة على أمو لهم وألمسهم إلى واليهم واحدكم لدي بسوسهم والحامية لتي تولّت حر ستهم، واستدموا إلى الأسوار التي تحوطهم والحرر الدي بحول دوبهم، لا تهبحهم هيعة، ولا يُنقر لهم صبد فهم عرول امبول، قد "تقوا السلاح، وربيت على دلك منهم أحبال، وتنزلو منزلة السناء والويدال الديل هم عبال على أبي مثواهم، حتى صار دلك حُنفًا لهم يتنزل مبولة تطبيعة

وأهر البدو لنفرُّدهم عن لمحتمع وتُوحُّشهم في الصواحي وبعاهم عن الحامية والتبادهم عن الأسور والأنواب قائمون بمد فعة عن أهسهم، لا يكِنُونها إلى سواهم ولا يتقون فيها بعيرهم فهم دائمًا يحملون السلاح، ويتلفّتون عن كل حالت في الطرق، ويتحافون عن الهُجوع إلا عرارًا في المجالس وعلى الرحال وقوق الأقتاب، يتوحَّسُون لمنَّنَات والهيعات، وينفردون في لقفر والبيد عمدلين سأسهم، و ثقين بأنفسهم، قد صار بهم النئس خُنقًا و لشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم دع أو ستفرَّهم صارح وأهل الحصر مهما حالطوهم في الدية أو صاحبوهم في السفر عبال

## المصل لذي، 5

عليهم، لا يمكود معهم شيئا من أمر أنفسهما ، وذلك مُشاهد بالعيان، حتى في معرفة النوحي و جهات ومؤارد لماء ومشارع لسبُل. وسبب دلك ما شرحاه وأصله أن لإنسال ابن عوائله ومألوفه، لا ابن طبيعته ومزاحه، فالذي ألفّه من الأحوال حتى صار له خُلقًا ومَنكَة وعادة وديدنًا تنزّل منزلة لطبيعة والحِيلَة واعتبر دلك تجد منه كثيرًا في الأدميين والله يخلق مساء .

<sup>( )</sup> من أنفسهم [ب] (2) يتمرك[ب] (3 مرمد[ب] - وابله أرجم الراحمين

### معاماة أهل الحصر للأحكام مفسدة لسأس فيهم

## [6] في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهم، ذاهبة بالمنعة منهم

وذلك أنه ليس كل أحد مالكا أمر نفسه، إد الرؤساء والأمراء المالكول لأمر النس قبيل بالنسبة إلى غيرهم. فمن الغالب أن يكول الإنسان في ملكة غيره، ولابد. فإن كانت الملكة رفيقة لا يُعَالَى منها حكمٌ ولا منع وصَدُّ، كان مَن تحت يدها مدلين بما في أنفسهم من شجاعة أو جبن، واثقين بعدم الوازع، حتى صار لهم الإدلال جلة لا يعرفون سواها وأما إذا كانت الملكة وأحكامها للقهر والسطو، فتكسر حيننذ من سَوْرة بأسهم وتذهب منعتها عن نفسها لما يكول من التكاسل في النفوس المضطهدة، كما نبينه.

وقد بهى عمر سَعْدًا رصي الله عنهما عن مثلها لما أخذ زُهْرَة بن حَوِيّة سَلْبَ الْجَائِنُوس وكانت قيمته خمسة وسنعين ألفً من الذهب، فانتزعه منه سعد وقل: "آلا انتظرت في اتباعه إذني . وكتب إلى عمر يستأذنه. فكتب إليه عمر: تعمد إلى مثل زهرة، وقد صلى بما صلى به و بقي عليك ما نقي من حربك، فتكسر قرنه وتهسد قلمه . وأمضى له عمر سلبه

وأم إذا كانت الأحكم بالعقاب، فمُذهِبة للناس بالكلية لأن وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المدلة التي تكسر من سؤرة بأسه بلا شك. وأما إذا كانت الأحكام تأديبية وتعليمية وأخذت من عهد الصغر، أثرت في ذلك بعض الشيء لمرباه على المخافة والانقياد. فلا يكون مدلاً سأسه.

### المصل الثاني، 6

ولهدا عد التوحشين من العرب، أهن البدو، أشد بأسّ عن تأحذه الأحكام ونجد أيضُ الذيل يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرناهم في التأديب والتعليم في الصلائع و تعلوم أ والديانات يلقص ذلك من بأسهم كثيرًا ولا بكادون يدافعون عن أنفسهم عادية بوحه من لوحوه وهدا شأن طلبة العلم المنتحيين للقراءة والأخدعن الأشياح "والأئمه، الممارسين للتعليم والتأديب في محالس لوقار والهيبة. فتُمَهِّم هذه الأحوال ودهامها بالمنعة و،لئس.

ولا تستمكرَنَّ دلك بما وقع في الصحابة من أحدهم بأحكام الدين والشريعة، وقد كانوا تُشد الناس بأشاء لأن الشارع صنو ت لله عنيه، لم أخذ المسلمون عنه دينهم كان وارغه فيه من تفسهم لم تلا عبيهم من الترعيب والترهيب فيم تزل سُوْرة بأسهم مستحكمة كما كالت، ولم تحدشها عصار التَّديب والحُكم قال عمر رضي الله عنه ﴿ أَمَنَ لَمْ يَؤْدِبُهُ لَشُرَعُ لَا أَدِيهُ اللَّهُ ۗ حرصًا على أن يكون الوارع لكل أحد من نفسه. ولما تناقص الدس في الناس وأحذوا بالأحكام الوازعة، ورجعو إلى الحصارة وخُنق لانقياد إلى الحاكم " · مقصت بدلك سورة الناس فيهم

فقد تبين أن الأحكام السنطانية والتعليمية مفسدة للنِّس، لأن الو رع فيها· أجنبي وأما الشرعية، فعير مفسدة، لأن لوارع فيها دائي. وبهذا كانت هذه الأحكام السلطانية والتعليمية مما يؤثُّر في أهل لحواصر في صعف نفوسهم وخضد الشوكة منهم بمعاناتها مي وليدهم وكهولهم والندو بمعزل عن هده المنرلة، لبعدهم عن أحكام السنطان والتعليم والأداب. والله يهدي من ىشء

<sup>(</sup>١) وبجد الدين [ب]

<sup>2)</sup> في الصبائع وانتعليم [ب]

<sup>3،</sup> لشيوح [ب]

<sup>(4)</sup> خكام [ب]

# [7] في أن سكني البدو لا يكور إلا للقبائل أهل العصبية ا

اعلم أن لده سنحانه ركب في طباع لنشر الخير و نشر، كما قال تعالى وهديده التحديل وقال تعالى فأنهمها فجورها وتفواها و لشر أقول الحلال إليه إد أهمل في مرعى عو ئده ولم يهنّنه الاقتداء بالدين. وعلى دلك خم العمير إلا من وقعه لله ومن أحلاق لشر فيهم الطلم و لعدوان بعض على بعض، فمن امتدا عينه إلى متاع أحيه متدت يده إلى أحده، إلا أن يصده و رع . كما قال المشي

والظم من شيم النفوس فإن عدادا عمة فمعيَّدة لا مطمم

فأما بدن و لأمصار، فعدو بالعصهم على لعص يدفعه خكام و لدولة عاقبصوا على أيدي من تحلهم من لكافه أن يمتد لعصهم إلى لعص أو لعدو علله فهم مكبوحون لحكمة الفهر والسلطان عن التطالم، إلا إذا كان من المحاكم للفسه وأما العدوان لذي من حارج المدلتة، فيدفعه سباح الأسوار

<sup>.</sup> في أن أهن اللمو أقبل طبيعًا من الحصر [ب]

#### المصن الثاني، 7

عبد الغفية أو الغرة ليلاً أو العبحز عن المقاومة نهارًا، ويدفعه دياد الحامية من أعواب الدولة عبد الاستعداد والمقاومة

وأما أحياء المدو، فيزَع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراژهم يم وقر في لقوس الكافة لهم من الوقار والتجِنَّة وأما حليهم فإيما يدود علها من خارج حامية حي من أنجادهم وفتيانهم المعروفين البسالة فيهم ولا يصدُق دفاعهم وديادهم إلا إدا كانوا عصبية وأهل نسب واحد، لأبهم بذلك تشتد شوكتهم ويُحشِّي حاليُهم، د تُعْرَة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والتُّعرة على دوى أرحامهم وقُرُّباهم موجود في الصاع البشرية، وبها يكوب التعاصد والتناصر، وبعظُم رهبة العدو لهم.

واعتبر دلك فيما حكاه القرآن عن إخوة يوسف حين قالوا لأبيه: "لئنز أكله الدئب ويحن عصبة إنا إداً لخاسرون " والمعنى أنه لا يُتَوَهَّمُ العدوالُ على أحد مع وجود العُصْمة له.

وأما المتفردون في أنسابهم، فقل أن تصيب أحدًا منهم بعرة عني صاحبه. فرذا طلم الحو بالشراء تسلُّل كل أحد منهم ينغى النحاة بنفسه خيمة واستبحاث من التحادل فلا يقتدرون من أجل دلك على سكمي القفر لما أنهم حينئذ طعمة لمن يَنتَهمهم من الأم سواهم. وإدا تبين دلك في السكمي التي تحت ح إلى المد فعة والحماية، فبمثله يتس لك في كل أمر يُحمَل الناس عليه من نموة أو إقامة ملك أو دعوة، إد ملوغ العرض من دلك كله إيما يتم بالقتال من العصبية، كما دكرناه بقًا. فاتخذه إمامًا تقتدي به فيما نورده عليك من بعد. والله الموفق

## [8] في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه

ودلك أن صنة لرجم طبعى في النشر، إلا في لأقل ومن صنتها التُعرة على دوى لقربى وأهل، لأرجام أن ينائهم صيم أو تصيبهم هلكة فإن القريب بحد في عسه عصاصة من صم قريبه أو العداء عبيه، ويؤذّ لو يحول بيه وبين ما يصله من المعاصب والمهنئ، بزعة طبيعية في النشر منذ كنوا، فإذا كان النسب نو صل بين المتناصرين قريدً حلا بحبث حصل به لالتحام والاتحاد، كنت لوصنة طاهرة، فاستدعت دلك عجردها ووصوحها، وإذا بعد السب بعض الشيء، فرى تُلُوسَي بعضها، وتنقى منه شهرة، فتحمل عنى النصرة لدوى بسبه بالأمر المشهور منه فرارً من الغصاصة التي يتوهّمها في نفسه من طبه من هو منسوب إليه بوجه.

ومن هذا الناب الولاء واخلف، إذ تُعره كل خد على أهن ولائه وخلفه للألفة التي تنحق النفس من اهتصام حالبها أو قريبها أو تسيبها لوحه من وحوه النسب. وذلك لأحن اللحمة اخاصلة من لولاء مثل خمة لسبب أو قريبًا منها. ومن هذا تفهم معلى قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من ألسابكم ما تصلون له أرحامكم المعنى أن لنسب إلى فائدته هذا المتحام الذي لوجب صلة الأرجام، حتى لقع لمناصرة والنعرة، وما فوق دلك

مستغبىً عنه، دالسب أمر وهمي لاحقيقة له. وبمعه إنى هو في هذه الوصلة والالتحام. فإذا كان طاهرً واضحًا حمل النفوس على طبيعتها من النعرة، كما قنده. وإذا كان إنما يُستفاد من خُنر البعيد، صعُف فيه الوهم ودهست فائدته، وصدر الشغل به محانًا ومن أعمال اللهو المُنهَى عنه عند احكماء.

وهذا معنى قولهم: النسب عدم لا ينفع، وجهالة لا تضر عملى أن النسب إدا حرح عن الوضوح وصار من قبيل العلوم دهنت فائدة لوهم فيه عن النفس، والتقت المعرة التي تحمل عليها بعصبية، فلا منعقة فيه حينند

<sup>1</sup> تريد[ب] ولمنهأعنم

# [9] في أن الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم

وذلك ما حنصو به من نكد لعيش وشطف لأحول وسوء لموطن حملتهم عبيها لصرورة الني عينت لهم بنك القسمة، وهي عاكان معاشهم من لقيام عبي الإبل وبتاجها ورعايتها، والإبل تدعوهم إلى البوحش في لففر برعيها من شجره وتباحها في رماية، كما تقدم والقفر مكان الشطف والسعب، فضار لهم في وعاده، وربيب فيها أحبالهم حتى تمكنت حنق وحلمة فلا يبرع إليهم أحد أن يساهمهم في حابهم، ولا بأنس بهم أحد من لأحبال بن لو وحد وحد منهم بسبيل إلى القرار من حالة وأمكنه ذلك باتركه فيومن عبيهم لأحل ذلك من حلاط أنسابهم وفسادها، ولا تزال بيهم محموظة صريحة. وعشر هد في مُضر من فريش، وكيابة، وتُهيف، وبني أسد، وهُذيل، ومن حاورهم من خُزاعة، لما كانوا أهن شطف ومواص عبر دات راع ولا صرح، وبعُندوا من أرياف الشام والعراق ومعاديا لأدم فري في شوب، كيف كانت أنسابهم صريحة محموظة لم يدحمها حتلاط ولا عُرف فيها شوباً

<sup>.،</sup> أحد من لأمم أن يساهمهم [ب]

#### القصل الثاني، 9

وأما العرب الدين كانوا في التلول في معادن الخصب للمراعى والعيش من حمَّيّر وكُهلان، مثل لُحْم وجُدام وغسَّا ن وطَّيء وقُضاعة وإياد، فختطت أنسابهم وتداخلت شعوبهم. ففي كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس م تعرف. ولا تجد أحدًا منهم يخلو عن الخلاف والجهل بأصل نسبه. ورقمًا جاءهم ذلك من قِبَل العجم ومخالطتهم. وهم لا يعتبرون المحافظة على لنسب في بيوتهم وشعوبهم، وإنما هذا للعرب فقط، قال عمر : تعلموا لنسب، ولا تكونوا كنَّبُطُ السُّوَ إِذَا شُمَّا أَحِدُهُمْ عَنِ أَصِلُهُ قَالَ : أَمِن قَوِيةً كذا"ً. هذا إلى ما لحق هو لاء العرب؛ أهل الأرياف، من الازدحام مم النَّاس عنى لمنذ الطيب والمراعي الخصية، فكتر الاختلاط وتداخلت الأنساب. وقد ك وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المواطن، فيُقال: أجُندُ فتُسُرين، حيد دمشق ، "جند العواصم". وانتقل ذلك إلى الأندنس، ولم يكن لاطرح العرب أمر النسب، وإنما كان لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح، حتى عُرفوا بها وصارت لهم علامة زائدة على النسب يتمبرُون بها عند أمّرائهم. ثم وقع الاحتلاط مع العجم وعبرهم وفسدت الأنساب بالجملة وأقذت ثمرتُها من العصيبة، فاطُرحت، ثم تلاشت القيائل ودثرت فدثرت العصبية بدثورها و لله وارث الأرص ومن عليها.

#### اختلاط الأنساب

## [10] في اختلاط الأنساب كيف يقع

إنه من لبن أن بعضًا من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آحر بنزوع البهم أو حلف أو ولاء، أو لفرار من قومه بجناية أصابها. فيُدْعَى بنسب هؤلاء ويُعدُّ منهم هي ثمراته من النعرة والقوّد وحمل الديات وسائر الأحوال. وإدا وُجدت ثمرات النسب، فكأنه وُجد. لأنه لا معنى لكونه من هؤلاء أو من هؤلاء إلا حريان أحكامهم وأحوالهم عليه، وكأنه التحم بهم ثم يه قد يُتناسى السب الأول بطول الزمان ويذهب أهل العلم به، فيحمى عمى لأكثر، فما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب، ويلتحم قوم بأخرين في الجاهلية والإسلام، والعرب والعجم. وانظر حلاف الناس في نسب آل المذر وغيرهم تبين شيئًا من ذلك.

ومنه شأن بَحِيله في عَرْفَجة بن هَرْنَمة لما ولاَّه عمر عليهم فسألوه الإعفاء منه وقالوا: 'هو فينا نَزِيف"، وطلبوا أن يُولِّي عليهم جريرًا. فسأله عمر عن ذلك، فقال عرفجة: "صدقوا يا أمير المؤمنين. أنا رجل من الأزد، أصبت دمّ في قومي ولحقت بهم". وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة وليس جلدتهم

#### الفصل الثاني، 10

ودُعِيَ بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم بعضهم بوَشائجه، ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمان لتُتُوسيَ بالجملة، وعُذَّ منهم بكل وجه ومذهب، فاقهم، واعتبر سنة "الله في خليقته، ومثل هذا كثير لهذا العهد ولما قبله من العهودان،

<sup>(1)</sup> سر[ب]

<sup>(2)</sup> تزيد [ب]: والله تعالى أهلم بالصوات.

# [11] في أن الرئاسة على أهل العصبيةلا تكون في غير نسبهم

ودنك أن الرئاسة إنما بالغلب. والغلب إنما يكون بالعصبية، كما قدمده. فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصب بهم وحدة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلبة عصبية الرئيس لهم أفروا علادعال والاتباع. والساقط في نسبهم بالجمئة لا تكون له عصبية بالسب، إنى هو منصق نزيف. وغاية التعصب له بالولاء واخلف، وذلك لا يوحب عالمنا عليهم البتة. وإن فوضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهده لأو من الالنصاق ولسس جلدتهم ودُعيَ بنسبهم، فكيف له الرئاسة قس هذ لالتحم أو لأحد من سلفه، والرئاسة على القوم إنما تكون متنقبة في منبت واحد، يُعيّنُ له الغلب بالعصبية ؟ فالأولية التي كانت لهذا المصق قد عُرف فيه التصاق من غير شك، ومنعه ذلك الالتصاق من الرئاسة حينند، فكيف فيه التصاق من على حال الإلصاق، والرئاسة لا بد وأن تكون موروثة عن مستحقها، لما قلناه من التغلب بالعصبية ؟

وقد يتشوف كثير من الرؤساء على القنائل والعصائب إلى أنساب ينحقون بها، إما لخصوصية فضيئة في أهل ذلك النسب من شجاعة "و كرم أو دكر كيم اتفق، فينزعون إلى ذلك النسب ويشورطون بالدعوى في شعوله ولا بعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم والطعن في شرفهم

وهذا كثير لندس في هذا لعهد ومن دنك ما تدعيه ربالة حملة أنهم من لعرب ومنه دعاء ولادرات لمعروفين باجحاريين من بني عامر أنهم من بني سُنتُه، من الشريد منهم لحق حدهم بنني عامر عِثَرٌ يصبع حرجان، واختط عمر والنجم بنسبهم حتى رأس عنهم، ويسمونه احجاري

ومن ديث دعاء بني عبد نقوى بن العباس، من تُوجِي، أنهم من ويد العباس بن عبد المصلب، شهوة في هذا بنسب الشريف وعلطًا باسم العالس بن عطية أبي عبد القوى ولم تُعلم دحول أحد من العباسيين إلى المعرب، لأب كان مبد ول دوسهم على دعوة العلويين أعدائهم من الأدرسة والعليدين، فكف اليسقط العباسي إلى أحد من شبعة العلويين ؟

وكدلك ما بدعيه أبنا ورآب منوك بني عبد لود ألهم من ويد لقاسم بن دريس، دها إلى ما شتهر في نسبهم أنهم من ولد الفاسم فيقولون بنسانهم لزناتي ، انت نفاسم ، أي بنو لقاسم شم يدعون أن القاسم هذا هو لفاسم بن دريس، أو لقاسم بن محمد بن إدريس ولو كان دلك صحيحا فعاية القاسم هذا أنه فر من مكان سنطانه مستحيرًا بهم فكيف تتم له الرئاسة عبيهم في باديتهم ؟ ورثم هو عنص من قس إسم نفاسم، فإنه كثير لوجود في كذارسة فتوهمو أن قاسمهم من ذلك لنسب، وهم غير محتاجين لدلك فإن منالهم لنمنك والعزم إلى كان بعصبيتهم، ولم يكن بادعاء عنوية ولا عباسة ولا شيء من لأنساب

١ العلويين، فكيف [ت]

## الرئاسة في أهل العصسة

وإيما يحمل على هذا المُتَقَرِّنُون إلى الملوك بمنارعهم ومداهلهم ويشتهر حتى ينعُد عن لود. فلقد للعلي عن يعمراسل من ريان، مُؤثِّل سلطلهم، أنه لم قبل له دلك لكره وقال للعته الزناتية ما معناه أما الدليا والملث، فللله عنيه منيوف لا يهدا السب. وأما تقعه في الآخرة، فمردود إلى الله وعرض عن المتقرَّب إليه لذلك

ولا محمل من هد لمات إلحاق مهدى الموحدين سسب العموية، فإن المهدى لم يكن من مست الرئاسة في هَرْغة، قومه، وإنما رأس عليهم بعد اشتهاره بالعلم والدين ودحوال قبائل المصامدة في دعوته وكان مع دلك من أهل المالت المتوسطة فيهم

والله عالم لعبب والشهادة

# [12] في أن الرياسة لا تزال في نصابها المحصوص من أهل العصبية

عمم أن كل حي أو بطن من القبائل، وإن كانو، عصابة واحدة لتسبهم العام، ففيهم أيضًا عصبيات أخرى لأنساب حاصة، هي أشد لتحامًا من السب العام لهم، مثل عشير واحد، وأهل بيت واحد، أو إحوة بني أب واحد، لا مثل بسي لعم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء من أهل بسبهم المحصوص ومن أهل لنسب العام إلا أنها في النسب حاص أشد، لقرب اللحمة والرياسة فيهم إنما تكون في نصاب واحد منهم ولا تكون في الكار ولم كانت الرياسة إيما تكور بالغلب، وجب أن تكون عصلية دلك النصاب أقوى من سائر العصائب ليقع الغنب بها، وتتم الرياسة لأهلها فإد. وجب ذلك، تعين أن الرئاسة عليهم لاتز ل في ذلك النصاب المحصوص أهل العلب عليهم، إذ لو حرجت عنهم وصارت في العصائب الأحرى البارلة عن عصابتهم في العلب لما تحت لهم الرياسة اللا تراب في دلك النصاب متناقلة من فرع منه إلى فرع، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروعه لما قنناه من سر العلب. لأن الاحتماع والعصبية بمثابة المزاح ليمتكون، والمراح في المتكون لا بصلح دا تكافأت العناصر، فلا بد من علية أحدها، وإلا لم يتم التكويس، فهذه هو سر اشتراط العلب في العصلية ومنه تعين ستمرار الرئاسة في النصاب المخصوص بهد كما قررباه

## [13] في أذ البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية، ويكون لغيرهم بالمجار و لشبه

ودنك أن الشرف والحسب إى هو بالخلال ومعنى سبت أن يعُمّ لرحل في أبائه أشراف مذكورين تكون له بولادتهم إياه والانتساب إليه تجِلّة في أهل حلدته ما وقر في نفوسهم من تجلة سلفه وشرفهم بحلالهم

والناس في نشوئهم وتناسلهم معادن قال صلى الله عليه وسلم . الدس معادل، حيارهم في احاهلية حيارهم في الإسلام، إذا فقهو . فمعلى لحسب راجع لي الأساب

وقد بيد أن ثمرة الأساب وفائدتها إنما هي العصبية للتُعْرة والتناصر فحبث تكون العصبية مرهوبة ومحشيه والمنت فيها ركي محمي، تكون فائده النسب أوضح، وثمرتها أقوى، وتعديد الأشر ف من الاناء رائد في فائدتها، فيكون الحسب والشرف أصبلاً في أهن العصبية لوحود ثمرة السبب وتتفاوت البوت في هذا الشرف بتعاوت العصبية، لأنه سرها

ولا يكون للمتفردين من أهل الأمصار بيت إلا المحر وإن بوهموه فرحرف من الدعاوي وإدا اعتبرت لحسب في الأمصار، وحدت معده أن الرجن منهم يَعُدُّ سلفً في خلال الحبر ومخالطة أهنه مع الركون إلى العافية ما استضاع وهذا معاير لسر العصلية التي هي ثمرة السب وتعديد الأناء لكنه تطبق عليه حسب بالمحار بعلاقة ما فيه من تعديد الآباء المتعاقبين على طريقة واحده من الحير ومسالكه، وليس حسب بالحقيقة وعلى الإطلاق

وقد يكول لمست شرف أول العصبية والحلال، ثم يستحول منه لدهائها لاحصا قاد كما تقدم، ويحتنظول بالعمار، وينفى في هوسهم وسو س دلك حسب بعدول به الفسهم من أشر ف النبولات وليسوا منها في شيء بدهات لعصبيه حملة وكثير من أهل الأمصار الباشئين في بيوت العرب أو بعجم لأول عهدهم مُوسُّوسُول بدلك

وأكثر ما رسح أوسه اس في دنك لسي إسرائيل فيه كال لهم بيب من أعصم بنوت أعالم بنسب الأول لما بعدد في سنفهم من الأبنياء والرسل من بدا براهيم عنيه لسلام إلى موسى صاحب منتهم وشريعتهم أثم بالعصبة أثبًا وما أتاهم لنه به من الملك لذي وعدهم به أثم السلحوا عن ذلك أجمع وضربت عنيهم الدله و وقت عنهم احلاء في الأرض، وانفرو بالاستعناد و الكفر لأف من السبيل وما رال هذا بوسم اس مصاحبًا لهم فتحدهم بقولوب هذا هروي، هذا من بسل يوشع، هذا من عقب كالب، هذا من سط يهود ، مع دهاب العصبية ورسوح الذن فيهم منذ أحقاب منطاولة وكثير من هن لأمصار عبرهم منقطعين في أنسانهم عن العصبية يدهب إلى هذا الهديان

وقد عنظ أنو الوليد اس رشد في هد لما ذكر خسب في كتاب الحطامة من نتحيص كتاب المعدم لأول، فقال وحسب هو ديكود من قوم قديم لزلهم بالمدينة ولم يتعرض ما ذكرناه وليت شعري، ما الذي ينفعه قدم بزلهم بالمدينة إن لم تكن بهم عصابه يرهب بها حاسه وتحمل عبرهم عنى لقول منه فكأته أطلق حسب، مع أن خطابة إنما هي استمالة من تؤثر

درات[ت] وليهأعيم الربا[ت] وليهأعيم

#### الست و لشرف

ستمالته، وهم أهر الحل والعقد. وأما من لا قدرة له اللته، فلا يُلتفتُ إليه، ولا يقدر على ستمالة أحد، ولا يُستمال هو و هل الأمصار من لحصر لهده المثالة إلا أن الل رشد ربي في حيل وللد لم يمارسوا العصلية ولا أيشو أحو لها، فلقي في أمر للبت واحسب على لأمر المشهور من تعديد الآلاء على الإطلاق، ولم يراجع فيه حقيقة العصلية وسرها في الحليقة.

ر ، بريد [ت] وصني البه عني سيسا محمد وعلى به

# [14] في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم

ودلك أنا قدم الآن أن الشرف بالأصالة والحقيقة إلى هو لأهر العصبية. فإذا اصطبع أهل لعصبية قومًا من عبر بسبهم أو سترقُّوا العندي والموالي والتحمو بهم، كما قدنه، صرب معهم أولئك لمو بي و مصطنعود بسهم في نلك العصبية، ولبسوا حلدتها كأنه عصبيتهم، وحصل أهم من الانتظام في العصبية مساهمة في نسبه، كما قال صبى الله عبيه وسلم مولى القوم منهم، وسواء كان مولى رق أو مولى اصطباع وحمه أ

وليس سب ولادته نافع له في تلك العصبية، إد هي مباينة لذلك النسب وعصية دلك النسب لأحر وعصية دلك النسب مفقودة، لذهاب سرها عبد التحامه بهد السب لأحر وقدانه أهل عصبيتها. فيصير من هؤلاء، ويبدرج فيهم. فإذ تعددت له لآباء في هذه العصبية، كال له بينهم شرف وبيت عنى نسبته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوره إلى شرفهم، لل يكود أدود منهم عنى كل حال

وهدا شأن الموالى في الدول والحدمة كلهم فينهم إنم يشرفون بالرسوح في ولاء الدولة وحدمتها وتعدد الآباء في ولائها ألا ترى إلى موالي لترك في دولة بني لعناس وإلى بني برْمَتُ من قينهم وبني بُوْ تَحْت، كيف دركو، البيب والشرف، وبنوا المحد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولة ؟ فكات حعفر بن

#### يست والشرف عمواني بمواليهم

يحيى بن حلد من أعظم الناس بيت وشرفًا بالانتساب إلى ولاء لرشند وقومه، لا بالانتساب في الموس وكذا موالي كل دولة وحدّمتها بما تكون لهم سيت واحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في اصطباعها وبصمحل بسبه الأقدم، إن كان من غير نسبها، وينقى منعى لا غيرة به في أصالته ومحده وإلى لمعبر سببة ولات واصطباعه إد فيه سر لعصبية التي بها لبيت والشرف فكأن شرفه مشتق من شرف مواليه، وبيته من بنائهم فلم ينفعه سبب الولادة، وإي بنى محده بسب الولاء في المدولة وحمة الاصطباع فيها و لنربية وقد يكون بسنه الأول في لحمة عصبية ودوية، فإذا دهنت وصار ولاؤه واصطباعه في أحرى لم ينفعه الأول بدهاب عصبته، و ينفع باشابي ولوجودها.

وهذا حال سي برمك، إذ المقول أنهم كانوا أهل بيت في الفرس من شدنة بيوت البار عندهم ولما صارو إلى ولاء بني العناس لم يكن دلأول اعتدر وإى كان شرفهم من حيث ولائهم في الدولة و صطناعهم

وما سنوي هذا قُوهْمةٌ تُؤَسُّوسُ به تنفوس اخامحه، ولا حفيقة له و لوجود شاهد بما قداه و أكرمكم عبد الله أنقاكم

## [15] في أن نهاية احسب في العقب الواحد أربعة آباء

اعلم أن بعالم العنصري عافيه كائل فاسد، لا من دواته، ولا من أخواله فلمكونات من المعدن والسنات وجميع الحيو بات، الإنسان وغيره، كائله فاسدة بالمعابية، وكدلك ما يعرض لها من الأخوال، وخصوص الإنسابية، فالعنوم تنشأ ثم تدرس، وكدنك انصنائع وأمثالها والحسب من لعوارض لتي تعرض للادمين فهو كائل فاسد، لا محالة وليس بوحد لأحد من أهن الحيقة شرف متصل في ابائه من لدن ادم إليه، إلا ما كان من ذلك للنبي صلى الله عليه وسنم كوامة به وحياطة عنى الشرفيه

و أول كل شرف حارجية، كما فيل وهي حروح عن الرئاسة والشرف بي الصُّعة والانتدال وعدم الحسب ومعده أن كل شرف وحسب فعدمه ساق عده، شأل كل محدث.

ثم يا بهايته في أربعة أنداء من عقبه وديث أنا بالي المحد عالم عاعده في بدئه ومحافظ على الحد ما في بدئه ومحافظ على احلال للي هي أسباب كونه ونقائه، والله من بعده مناشر لأبيه، قد سمع منه ديث وأخده عنه، إلا أنه مُقصّر في ديث تقصير السامع بالشيء عن لمعين ثم إدا حاء الثالث، كان حطه الاقتفاء والتقليد حاصة، فقصر عن الثاني تقصير لمقند عن المحتهد.

ثم داحه الرامع، قصر عن طريقتهم جملة، وأصاع احلال الحافظة لباء محدهم واحتقرها، وتوهم أل دلك لسبب لم يكن بمعانة ولا تكنّف وإلا هو مر وحب لهم مد أول الشأة بمحرد انتسابهم وليس لعصالة ولا للحلال فيرن للقسه عن أهل العصلية، ويرى لقصل عليهم وثوق لا ربي فيه عن المنتسعهم وجهلاً لما أوحب دلك الاستتباع من الحلال التي منها التواصع لهم ولا لحد للمحامع قلولهم، فيحقترهم لدلك، فيلقصون عليه ويحتقرونه، ويديلون منه سواه من أهل دلك المنت ومن فروعه في عبر دلك لعقب للإدعال لعصليتهم كما قلده، لعد الوثوق لا يرصونه من حلاله فتلمو فروع هذ وتدوى فروغ الأول، وينهدم لماء ليته

وهكدا في بيوت القبائل والأمراء والملوك وأهل بعصبية أحمع، ثم في نبوت أهل الأمصار، إذا الحطت نيوت بشأت للوت أحرى إن يشأ يدهلكم ويأت لحلق حديد، وما ذلك على الله لعزيز

واشتراط الأربعة في لأحساب، إنما هو في لغالب، وإلا فقد يدثر البيت من دون لأربعة، ويتلاشى ويبهدم، وقد يتصل أمرها إلى الحامس والسادس، إلا أنه في الحطاط ودهاب، واعتبار الأربعة من قِبل لأحيال لأربعة المان، وماشرٌ له، ومقد، وهادم وهو أقل ما يمكن

وقد اعتبرت الأربعة في بهاية احسب في باب المدح و لثناء قال صلى الله عليه وسلم . إيما الكريم ابن المحد وفي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، إشارة إلى أنه بلغ العاية من المحد وفي لتورة ما معناه : أن الله ربث طائق عيور، مطالب بدنوب الاباء لسنين على لتوالث وعلى الروابع وهو يبدل على أن الأربعة الأعقاب عاية في الأساب والحسب.

والله أعسم.

## [16] في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها

، عدم أنه لم كانت المداوة سببًا في البسالة، كما قداه في المقدمة الثالثة، لا حرم كان هذا الجين لوحشي أشد بسالة من لجيل لأول. فهم أقدر على المتعلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من لأم، بن الجيل الواحد بنفسه تحتلف أحواله في ذلك باحتلاف الأعصار. فكلما بزلو لأرياف وتبنّكوا النعيم وألفوا عوائد خصب في المعاش و للعيم، نقص من بسالتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم.

واعتبر دلك في الحيوانات لعجم بدو جن الظباء والمقر الوحشية و حمر إذا رال توحشها بمحالطة الآدميين و حصب عيشها، كيف بحتلف حالها في الانتهاض و لشدة، حتى في مشيتها وحسن أديمها. وكدلك الادمي المتوحش، دا أسى و لف وسبسه أن تكون السجايا و لصبائع بما هو عن المألوفات والعوائد. وإد كان العلب للأمم إلى يكون بالإقدام والبسالة، فمن كان من هذه الأحيال عرق في المداوة و كثر توحش كان أقرب إلى التعلم على سو ه إذ، تقدريا في المعدد وتكافا في القوة والعصابة.

و نظر في ذلك شأن مُضَر مع مَن قبلهم من حِمْير وكَهْلان السابقين إلى المنك والنعيم، ومع ربيعة الموطنين أرياف العر ق ونعيمه، لم بقي مُضر في

### الأم الوحشية أقار على التعلب من سو ها

بداوتهم وتقدّمهُم لأحرول إلى حصب العيش وعضارة لنعيم، كيف أرهعت البداوة حدّهم في التعلب، فغلوهم على ما في أيديهم و بترعوه منهم وهكدا حال بني عامر بن صغصّعة، وبني شبيم بن منصور من بعدهم، لما تأجروا في باديتهم عن سائر فبائل مصر ولم ينتسوا بشيء من دبيهم، كيف أمسكت حال لبد وة عليهم قوة عصبينهم ولم يحتفها مداهب الترف، حتى صروا أغيب على الأمر منهم وكدا كن حي من العرب يدي بعيمًا وعبشًا حصبًا دون الحي الأحر، فين الحي المبتدي يكون أعيب له وأفدر عبيه إذا نكف في القوة و لعدد، سنة لنه في حقة

## [17] في أن الغابة التي تحرى إليها العصبية هي الملك

ودنك لأن فدمنا أن العصيبة بها تكون احماية و لمدافعة و مصلية وكان أمر يُحتمعُ عليه وقدمنا أن الأدميين بالصبعة الإنسانية يحتاجون في كل احتماع إلى وارح وحاكم برع بعضهم عن بعض، لا بد أن يكون متعبيًا عليهم بنبث لعضبية وإلا لم تتم فدريه على دنك وهد البعب هو المنك وهو أمر رائد على الرياسة، لأن الرئاسة إلى هي سؤدد، وصاحبها منبوغ، وأيس له عليهم قهر في حكمه وأنا منك، فهو التعلب والحكم بالفهو

وصاحب العصلية، إذ النع إلى رائبة صلب ما فوفها فود بلغ رقبة السؤدد والاساع، ووحد السليل إلى التعلب والفهر الا يتراكه، الأنه مطلوب للنفس، ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصلية التي يكوب لها متبوعًا فالتعلب الملكي عاية العصلية، كما رأيت

شم إن نفس لو حد، و إن كانت فيه بيونات منفرقة وعصسات متعدده، فلا بد من عصلية تكونا أفوى من جميعها تعللها وتستنبعها وتعتجم حميع بعصبات فيها وتصدر كأنها عصلية و حدة كبرى، وإلا وقع الافتراق المفضى إلى الاحداث و لتدرع ولولا دفاع الله الناس بعضهم للعض، لفسدت لأرض

#### بعايه التي تجري إئيها العصبية هي سك

ثم إذا حصل لتعلب بتنك العصبية على قومها، طبت بطعه التعلب على أهر عصبية أخرى بعدة عنها، فإن كافأتها أو منعتها كانوا أفتالاً وألصراً، ولكل واحدة منها لتعلب على حورتها وقومها، شأب القبائل و لأيم لمفترفة في لعالم وإن عستها أو استتبعتها، المحمل بها ابضاً ور دتها قوة في المعلب إلى فو تها، وطببت عاية من بتعلب و لتحكم أعلى من العاية الأولى وأبعد وهكد دائمًا، حتى تكافئ هوتها قوة الدولة، فإن أدركت لدولة في هرمها ولم يكن لها يمنع من أولياء لدولة أهن لعصبيات، سنولت عليها وانتزعت لأمر من يدها وصار المنك أحمع لها وإن سهت إلى قوتها ولم يقارن دبك هرم لدولة، إي قارن حاحبه إلى الاستظهار بأهن لعصبيات، متطمتها الدولة في أوليائها تستطهر بها على ما يعن من مقاصدها ودلك منك حر دون ملك لستند وهو كما وقع سترك في دولة سي العناس، ولصنهاجة وربانة مع كنامة، ولين حمدان مع ملوك الشيعة من لعنوية والعناسية

فقد ظهر أن لمنك هو غية لعصبية، وأنها إذا بلعت إلى عايتها حصل القبائل المنك، إما بالاستند دأو بالمطاهرة، على حسب ما يسعه الوقت لمفارن بالك. وأن عاقها عن بنوع الغاية عوائق، كما سبنه، وقفت في مكامها إلى أن يقضى الله بأمره

# [18] في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم

وسبب دلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعص العلب ستولت على المعمة بمقدره، وشاركت أهل اللعيم واخصب في نعمتهم وحصلهم، وضربت معهم في ذلك للهم وحصة عقدار علها واستظهار الدولة لها. فإن كالت للدولة من القوة لحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه مأدعن ذلك القيل لولايتها والقوع بما يسوغون من لعمتها ويشركون فيه من جلبتها، ولم تشم مالهم إلى شيء من مبارع الملك ولا أساله، إلى همهم النعيم ولكسب، وخصب العيش، والسكون في طن الدولة إلى للدعة والراحة، والأخذ عد هب للك في لمالي والملالس حاصة، والستكثار من دلك والتأتي فيه عقدار ما حصل من لرياش والترف وما يدعو إليه من توابع دلك

وتدهب حشوبة البداوة، وتصعف العصبية والسالة، ويتنعَّمون فيما أتاهم الله من السَّط. وينشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم، ويستنكمون عن سائر الأمور لصرورية في العصبية، حتى يصبر دلك خُلقًا وسجية فتنقص عصبيتهم وبسالتهم في الأجيال بعدهم بتعاقبها، إلى أن تنقرض العصبية، فيتأدنون بالالقرص

#### لترف من عوائق منث

وعلى قدر ترفهم وبعمتهم يكون إشرافهم عبى الفداء، فصلاً عن المن فإب عوارض الترف والعرق في المعيم كاسِرٌ من سؤرة العصلية لتي بها لتعلف ورد، بقرضت العصلية قصر القبيل عن لمدافعة والحماية، فضلاً عن لمطالبة، والتهمتهم الأنم سواهم

فقد تبين أن الترف من عوائق الملك. والله يؤتي ملكه من يشاء

# [19] في أد من عوائق الملك حصول لمذلة للقبيل والانقياد لسواهم

#### حصور المدلة عائق لنمنك

في قفر من الأرض ما بين الشام ومصر أربعين سنة لم يهتدوا فيها لعمر لا ولا بنوا مصرًا، ولا حالطوا بشرًا، كما قصه القرآل، ويطهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة دلك التيه مقصودة، وهي فناء لحير الدين حرجو من قصه الدل والفهر وألفوه وتحلّقوا به وأفسد من عصبيتهم حتى بشأ في دلك التيه حين حر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يُسَام بالمذلة، فنشأت لهم بدلك عصبية أحرى قدرو به على المطالبة والتعلب ويطهر لك من دلك أن الأربعين سنة أقل ما يأتي فيها فناء حيل وبشأة حس احرا سبحان حكيم العيم

وهي هدا أوضح دليل على شأل العصلية، وأبها التي تكول لها المدافعة والمقاومة و خماية والمطالبة، وأل من فقدها عجز عن حميع دلك.

ويلحق بهد الفصل فيما يوجب المدلة للقبيل شأن المعارم والصرائب فإل مقيل العارمين ما عطوا البد لدلك حتى رضو علدلة فيه الأن في مغرم والصرائب ضيمًا ومدلة الا تحتملها لنفوس الحرة إلا إدا استهولته عن القتل والمدلف، وأن عصليتهم حبيث صعيفة عن لمدافعة و حماية، ومن كانت عصبيته لا تدفع عنه الصيم، فكيف له بالمقاومة أو المطلبة وقد حصل له الانقياد للدل والمدلة عائقة، كما قدماه

ومنه قوله صلى لله عليه وسلم في شأن حرث، لما رأى سكة المحراث في نعص دور الأنصار قفال ما دخلت هذه در فوم إلا دخلهم الدل. فهو دليل صريح على أن النعرم موجب للدن هذا إلى ما يصحب ذل لمغارم من حلق المكر و لحديقة نسبب منكة الفهر. فإذا رأيت القبيل بالمعارم في ربقة من الذل فلا تطمعن لها علك أحر الدهر

ومن هنا يتنين لك علط من يرعم أن رباتة كانو، شاوية يُؤدُّون لمعارم لمن كان عنى عهدهم من لمنوك وهو غبط فاحش، كما رأيت. إذ لو وقع دلك لما ستتب لهم منك، ولا تمت بهم دولة.

#### الفصل الثاني، 19

وانظر في هذا ما قاله شهر برار، ملك الناب، لعند الرحمن بن ربيعة لما أطل عبيه وسأل شهر براز أمانه على أن يكون له فقال أنا اليوم منكم، يدي في أبديكم، وصفوي معكم، فمرحمًا لكم، وبارك الله لذ ولكم، وجورْيَتُنا ببكم النصر لكم و لقيام مما تحبون ولا تدلونا بالجزية فتُوهِتُونا لعدوكم فاعتبر هذا فيما قيناه فإنه كاف. أ

بريد (ب) والله أعلم

# [20] في أن من علامات الملك لتنافس في الخلال الحميدة وبالعكس

لما كان الملك طبيعيًّا للإنسان لما فيه من طبيعة الاحتماع ، كما قداه ، وكان الإنسان أقرب إلى حلال حبر من حلال الشر ناصن فطرته وقوته الناطقة العاقبة ، لأن الشر إي حاءه من قبل القوى حيوانيه لتي فيه ، وأما من حبث هو إنسان فهو إلى اخير وحلاله أقرب والمنث والسباسة إنما كان له من حيث إنه إنسان ، لأنها حاصة للإنسان ، لا لنحيوان فإدن حلال الحرافية هي التي تناسب السياسة و لمنث ، إد ، حير هو المناسب لنسياسة

وقد دكره أن المحدله أصل يسبي عليه وتتحقّق له حقيقته، وهو العصسة والعشير، وفرع يتمم وحوده وكمّنه، وهو اخلال ورد كال الملك عالة العصسية، فهو عالة لفروعها ومتممائها، وهي حلال لأن وحوده دول متمماته كوحود شخص مقطوع لاعصاء، أو صهوره عرباً عن الناس

ورد كان وجود العصلية فقط من عير التحال الحلال الحميدة لقضا في أهن البيوات والأحساب، فما طلك بأهل لملك الدي هو عاية لكل محد ونهاية لكن حسب

فقد تبين أن خلال الحير شاهدة بوجود لمنك بن وُحِدت له العصبية، فإدا بطرد إلى أهل العصبية ومن حصل لهم الغلب على كثير من النو حي و لأمم وحدالهم سافسوا في حير وحلاله من الكرم، والعفو عن لزلات، والاحتمال من عبر القدر، والقرى للصبوف، وحمل الكل، وكسب لمعذم، والصبر على للكره، والوف بالعهد، وبدل الأمول في صوّل لأعرض، والصبر على للكره، والوف بالعهد، وبدل الأمول في صوّل لأعرض لداعي إليه، وإصاف المستصعفين من أعسهم والتبدل في أحوالهم، والتواضع المسكين، والمسكين، والمسكين، والمعاد ت والهدم عليه وعلى أسبطا، والمحرو المحر والمكر واحديعة وبقض العهد، وأعدل دلك، علمنا أن هذه حُنق الساسة قد حصيت لديهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة لمن تحت أيديهم أو على العموم، وأنه حير ساقه إليهم منسب عصيبهم وعليهم، وليس داك شدى فيهم ولا أوجد عث منهم، والمك أسب عصيبهم وعليه العصيبهم وعليه المنك وساقه عيما الله تأذن الهم الملك وساقه أيهم،

والعكس من دلك، إذ تأدل لله بالقراص الملك من أمة، حملهم على رتكا المدمومات والتحال برذش وسلوك طرقها، فتُعقد الفضائل لسياسية ملهم حمله ولا ترال في نتقاص إلى أن يحرح لأمر من أيديهم ويتلذل له سو هم، للكول عثا عليهم في سلب ماكال الله قد أتاهم من الملك وجعل في أيديهم من الحبر أورد أردن أن بهلك قرية أمرا مترفيها فمسقوا فيها، فحق عليها القول، فدمرناها تدميراً

و سُنَقْرِ دُلُكَ هِي الأَمْمُ السَّلَفَةَ، تَحَدَّ كَثَيْرٌ مِمَا قِدَاهُ وَرَسَمِنَاهُ ۚ وَ بَلَهُ يَجْفَقُ مَا بِشَاءَ وَيَحْبَارُ

و عدم أن من حلال لكمال لدي شافس فيه القياش وُلُو العصيبة وتكون شاهدة لهم بملك عكر م بعيماء والأشراف وأهر الأحساب و لعرباء، وإنزال بناس مدريهم ودلك أن إكرام الفسائل وأهل العصيبات و بعشائر لمن ساهصهم في نشرف ويتحاديهم حيل العشير و بعصبية ويشاركهم في اتساع الحاه أمر طبعي يحمل عبيه في الأكثر الرعبة في حاه أو لمحافة من قوم

#### من علامات المنك خلال حمده

لذكرم أوالتماس مثلها منه وأما أمثال هؤلاء بمن ليس له عصبية تُتقى ولا حاه يُرْتَحى، فيندفع الشك في شأن كر متهم ويتمحص لقصد فيهم أنه للمحد واسحل الكمال في الحلال والإفعال عبى السياسة بالكلية الأن إكر م أقتله وأمثله ضروري في السياسة الحاصة بين قبيله ونظر ثه، وإكر م لطارئين من أهن الفصائل و لحصوصيات كمال في السياسة العامة، فتعدم بوجود دلك من أهل عصبيته إنتماؤهم ليسياسة العامة، وهي الملك، وأن الله قد تأذّن بوجودها فيهم لوجود علاماتها. ولهذه فإن أول ما يدهب من القبيل، أهل الملك، إذ تأذّن الله نسب ملكهم وسنطنهم، إكرام هذه الصنف من الحنق، فإدا رأينه قد ذهب من أمة من الأم، فعلم أن لفصائل قد أحدّت في لذهاب، وارتقب روان المنك منهم وإدار أداله يقوم سوءًا فلا مردّ له أ

ا تريد [ت] والبيه أعييم

## [21] في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع

ودلت لأمهم أقدر على التعلب والاستبداد، كما قلناه، واستعباد الطو ثف لقدر تهم على محاربة الأم سواهم، ولأنهم يتبزّ لود من الأهبين مبزلة المعترس من حيو بات العجم وهؤلاء مثل العرب، وريانة، ومن في معناهم من لأكر د والترّكمان وأهن الشم من صنهاجه.

وأيضًا فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون منه، ولا بلد يحلحون إليه، فنسبة الأفطار والمواطن إليهم على السواء فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما حاوره من البلاد، ولا يقفون عند حدود أفقهم، بل يطفرون إلى الأقاليم النعيدة، ويتعلبون على الأم النائية

والطر ما يُحكى في دلك عن عمر رصي لمه عمه لما تُويع وقام يحرِّص الناس على العراق فقال أن الحجار ليس لكم بدار إلا عمى لمحعة، ولا يموى عليه أهمه إلا لذلك، أيل للهاحرون عن موعد الله كالسيروا في الأرص التي وعدكم الله أن لورثكموها فقال اليطهره على لديل كله ولو كره المشركون

## لأمم الوحشية ملكها أوسع

واعتبر ديث يُصّ بحال العرب السابقة من فين مثل لتبايعة وجمير، كيف كانو يخطون من اليمن إلى المعرب مرة، وإلى الهند و لعر ق أحرى ولم يكن دلث لعير العرب من الأمم

وكد حال لمُشْمِين بالمعرب لد تزعوا إلى المنك، طفرو من الإقليم الأول ومحالاتهم منه في حوار السودان إلى الإقليم الرابع واحامس في ممالك الأبدلس من غير واسعه.

وهد شأن هذه الأم الوحشية فيديك تكون دولتهم أوسع بطفّ وأبعد من مراكزها بهاية

والله مقدر البيل والنهار

# [22] في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية

والسبب في ذلك أن الملك إنما حصل لهم بعد سَوْرة الغلب و لإذعان لهم من سائر الأنم سواهم. فيتعيَّن منهم المباشرون للأمر، الحاملون لسرير الملك. ولا يكون ذلك لجميعهم لما هم عليه من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزحمة. ولعنيرة التي تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرتبة.

فإذا تعيّن ولئك القائمون بالدولة انغمسوا في النعيم، وغرقوا في تحر الترف و لخصب، واستعدوا إحوانهم من ذلك الحيل، وأنفقوهم في وجوه الدولة ومداهبها، وبقي الذين بعدوا عن الأمر وكُيحوا عن المشاركة في ظل من عز الدولة التي شاركوها بنسبهم وبمنجاة من الهرم لبعدهم عن المترف وأسببه، فإد، استولت على الأولي الأيام، وأباد غضراءهم الهرم، وطحنتهم الدولة، وأكل الدهر عليهم وشرب بما أرهف النعيم من حدهم واشتقّت غريزة الترف من منهم، وبعغوا عيتهم من طبيعة التمدن الإنساني والتغلب السياسي،

كدود القرِّ ينسح ثم يفني مجركز نسجه في الانعكاس

كانت حبينيد عصبية الأخرين موفورة، وسُوَّرة غليهم من لكاسر محموطة، وشارتهم في الغلب معلومة، فتسَّمُو أمالهم إلى الملك الذي كانوا

### انتقال الملك من شعب إلى شعب في الأمة الواحدة

مموعير منه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم، وترتفع المنازعة لم عُرِفَ من غلهم. فيستولون على الأمر ويصير إليهم. وكذا يتفق فيهم مع من نقي أيضًا منشذً، عنه من عشائر أمتهم. فلا يزال الملك ملحًا في الأمة إلى أن تنكسر سؤرة العصبية منها أو تفنى سائر عشائرها، سنة الله في الحياة الدنيا و الأخرة عند ربك للمتقين"

واعتبر هذا بما وقع في العرب، لما انقرض ملك عاد قام من بعدهم إخوانهم من تُمود، ومن بعدهم إخوانهم العمالقة، ومن بعدهم خوانهم من حِشْيَر، ومن بعدهم إخوانهم التَّبايِعة من حِشْير أيضًا، ومن بعدهم الأذُواء كذلك. ثم جاءت الدولة لِمُضَر.

وكذا الفرس، انقرض أمر الكِيزِية، فملك من يعدهم الساسانية، حتى تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام. وكذا اليونانيون، انقرض أمرهم و نتقل إلى إخوانهم من الروم.

وكذاً لبربر بالمغرب، لما انقرض أمر مَغْراوة وكُتامة، الملوك الأول منهم، رجع إني صَنْهاجة، ثم الملثمين من بعدهم، ثم المصامِدة، ثم من بقي من شعوب زَناتة.

وهكذا سنة الله في عباده وخلقه.

وأصل هذا كله إنما يكون بالعصبية. وهي متفاوتة في الأجيال. والملك يخلقه الترف ويذهبه، كما سنذكره بعد. فإذا انقرضت دولة، فإنما يتدول الأمر منهم من له عصبية مشاركة لعصبيتهم التي غُرِف لها التسليم والانقياد، وأونِس منه العلب لجميع العصبيات. وذلك إنما يوجد هي النسب القريب منهم، لأن تفاوت العصبية بحسب ما قرب من ذلك النسب التي هي فيه أو معد حتى إذا وقع في العالم تبديل كبير، من تحويل منة، أو ذهاب عمران، أو ما شاء الله من قدرته، فحينتذ يخرج عن ذلك الجيل إلى الحيل الذي تأذن الله من قدرته، فحينتذ يخرج عن ذلك الجيل إلى الحيل الذي تأذن الله مقيامه بدلك التبديل، كما وقع لِمُضَر حين غلبوا على الأم والدول حيى أخدوا الأم من أيدى أهل العالم، بعد أن كانوا مكبوحين عنه أحقابًا.

# [23] في أن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شماره، وزيه، وتحلته، وسائر أحواله وعوائده

والسبب في ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكمال العالب. فإذا غالطت بذلك و تصل لها حصل اعتقادًا. فانتحلت جميع مذاهب الغالب، وتشبهت به. وذلك هو الاقتداء.

أو لد تراه، والله أعلم، من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس، وإنما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب، تغالطًا أيضًا بذلك عن لغلب. وهذا راجع إلى الأول. فلذلك ترى المغلوب يتشبه أبدًا بالغالب في مبسه، ومركبه، وسلاحه في اتخاذها وأشكالها، بل وفي سائر أحواله.

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشهين بهم دائمًا. وما ذاك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله ري الحامية وجند السلطان في الأكثر، لأنهم الغالبون لهم.

حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها، فيسرى إليهم من هذا الشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أم احلالقة. فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من

#### المغلوب يقتدي بالغالب

عوائدهم و حوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصابع والبيوب حتى لقد بسبشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه علامة الاستيلاء، و لأمر لله

وتأمل في هذا سر قولهم: الناس على دين الملك ، فإنه من ابه إد لمك عالم لل تحت يده، والرهية مقتدون به لاعتقاد الكمال فيه، اقتداء الأبناء بأباتهم والمتعلمين بمعلميهم.

والله الحكيم العليم.

# [24] في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملكة عيرها أسرع إليها الفناء

والسب فيه، والله عدم، ما يحصن في للقوس من لتكاسل إذا مُبث أمرُها عليها وصارت والاستعدد الله لسو ها وعاله عليها وفقصر الأمل ويصعف والتناسل والاعتماريما هو مع حدة الأمل وما ينشأ عنه من النشاط في القوى حيوالله فيد دهب الأمل بالتكاسل، ودهب ما يدعو إليه من لأحوال، وكان لعصلية داهلة بالعلب خاصل عليهم، تناقص عمرالهم، وتلاشت مكاسلهم ومساعيهم، وعجزو عن المدافعة عن أنفسهم مما خصد العلب من شوكتهم فأصلحوا مُعلين لكل مُتعبّب، طعمه بكل منتهم، وسوء كالوحصوا على عايتهم من لمن أولم يحصلوا

وفيه، والمعه عممه سر حر وهم أن الإنسان رئيس بطبعه، بمقتصى الاستحلاف الذي خُلق له والرئيس إذا عُبِب على رئاسته وكُبِح عن مدى عزه، تكاسل حتى عن شبع بطبه وريه. وهذا موجود في أخلاق لأباسي، ولقد بقال منه في حويانات المعترسة، وأنها لا تسافد إذا كانت في ملكة لادميين فلا يزل هذ القبيل لمملوك أمره عبيه في ساقص واصمحلال إلى يأجدهم الفناء والنقاء لله وحده

## إدا عُلمت الأمة أسرع إليها الصاء

واعتر دلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت لعالم كثرة ولما فنيت حاميتهم في أيام العرب بقي منهم كثير، وأكثر من الكثير يقال إن سعد أحصى من ورء المدائن فكانو مائة ألف وسعة وثلاثين ألف، منهم سعة وثلاثون ألفًا رب بيت ولما تحصّلوا في ملكة العرب وقبصة يقهر لم يكن لقاؤهم إلا قليلاً ودثرو كأن لم يكونوا، ولا تحسس دلك نظلم ترل بهم أو عدوان شمنهم، فملكة الإسلام في العدل ما عدمت، وإنها طبيعة في الإنسان إدا عُلى على أمره وصار الة لعيره،

ولهد فإى يدعن لمرق، في العالم، أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم وقربهم من عرص الحيوانات العجم، كما قلنه أو من يرجو بانتظامه في ربقة الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عز، كما يقع لنترك بالمشرق والمَعنُو حي من الحلالقة والإفريحة بالأبدلس. فإن العادة حارية باستحلاص لدولة لهم، فلا يأمون من الرق لما يؤملونه من خاه والرتبة باصطفاء لدولة

والله أعبم

## [25] في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط

ودلك أنهم بطبيعة لتوحش لني فيهم أهل انتهاب وعيث المختصور ما قدروا عبيه من غير معالبة ولا ركوب حطر، ويفرون إلى منتجعهم بالففر. ولا يدهبون إلى المرحقة والمحاربة إلا إذا دافعوا بذلك عن أنفسهم فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما سهّل عنه، ولا يعرضون له، والقبائل الممتبعة عليهم بأوْ غير الحيال بجنجاة عن عيثهم وفسادهم، لأنهم لا يتسلمون إليهم الهضاب، ولا يركبون الصعاب، ولا يحولون الحطر

وأما السائط، فهي نهب لهم وطعمة لأكبهم، يرددون عبيها العارة و لهب والزحف لسهولتها عليهم إلى أن يصبح أهلها مُعَسَين لهم ثم يتعاورولهم باختلاف الأيدي و محراف لسياسة إلى أن ينقرص عمر لهم

والله قادر على ما يشاء

ا وابنه قادر عنی حنفه [ب]

# [26] في أن العرب إذا تغميو على الأوطان أسرع إليها الحراب

والسب في دلك أبهم أمه وحشية باستحكام عو تد لتوحش وأسبه فيهم فصار لهم خُفًّا وحبة، وكان عبدهم مبدودٌ لل فيه من احروج عن ربقه عكم وعدم الاقياد لسياسة وها ه الطبيعة منافية المعمرات ومناقصة له فعاية الأحوال العادية كنها عبدهم الرحلة والتقلب، ودلك منقص سسكن الذي به العمرات ومناف له فاحجرًا، مثلاً، يما حاجتهم إليه لنصله أثاني للقدور، فينقنونه من المدني ويجربونها عبيه ويعدونه لدلك، واحسب أيضا إلما حاجتهم إليه ليعمدو به حيامهم ويتحدوا الأوباد منه سيوتهم، فيجربون السقف عليه بدلك فصارت صبعه وجودهم منافية عبدء الذي هو أصن العمرات هذا في حالهم على يعموم

وأيض فطسيعتهم متهاب ما في أيدي الماس، وأن رقهم في صلال رماحهم ويس عندهم في أحد أمو ل الناس حديبتهوا إلمه من كنما امتدت عينهم إلى مال أو متاع أو ماعوا عهدوه فإد نم اقتدرهم على دلك بالنعيب أو منك، بطبت السياسة في حفظ أموال لناس وحرب لعمرال وأيض فلأنهم يكموا على اهل الاعمال من لصبائع و حرف اعمالهم،

وابطًا فلانهم بكنفون على أهن الاعمال من الصنائع و محرف اعتمالهم. لا يرون بها فيمة ولا قسطًا من الأحر والثمن أو لأعمال، كما سندكره، هي أصل المكسب وحقيقتها فإذا فسدت الأعمال وصارت مجانًا ضعفت لأمال في لمكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل وابدَّعَرَّ الساكن، وفسد العمران. وأيضًا فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض، إنما همهم ما يأخدونه من أموال الرعبة نهبًا أو مغربً. فإذا توصيو إلى ذلك وحصلوا عليه، أعرضوا عما بعده من تسديد أحوالهم، والنظر في مصالحهم، وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد. وربما فرضوا لعقوبات في الأموال، حرصًا على تحصيل الفائدة والحباية والاستكثار منها، كما هو شأنهم ودلك ليس بمُغُن في دفع المفاسد ورجر المتعرص لها، بل يكول ذلك زائد فيها لاستسهال الغرم في جانب حصول الغرض، فتبقى الرعال في ملكتهم كأنها فوضى دون حكم، والفوضى مُهلِكة للبشر مُقسِدة للعمران، عن ذكراه من أن وجود الملك خاصة طبيعية للإنسان لا يستقيم وحودهم وحتماعهم إلا بها. وتقدم ذلك أول الفصل .

وأيصًا فهم متنافسون في الرئاسة. وقل أن يُسَلِّم أحد منهم الأمر لغيره، ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته، إلا في الأقل، وعلى كره من جر حياء فينعدد الحكام منهم والأمراء، وتختلف الأيدي على الرعية في جاية فيمسد العمراد ويننقض. قال الأعرابي لعبد الملك لما سأله عن الحَحَّح وأرد لناء عيه بحسن السياسة والعمران فقال: "تركته يظلم وحده أ.

وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة كيف تقوّض عمرانه وأقفر ساكنه وبدلت الأرص فيه غير الأرض. فاليمن، قرارهم، خرب الا قليلاً من الأمصار. وعراق العرب كذلك، قد خرب عمرانه الذي كان لفرس أجمع. والشام لهذا العهد كدلك. وإفريقية والمغرب، لم أجاز إليهما بنو هيلال وبنو سُلَيم منذ عهد المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من لسنين قد خق بها وعادت بسائطه خرابًا كلها، بعد أن كان ما بين السودان والبحر لرومي كله عمرانًا، يشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتمثيل والبحر لوومي كله عمرانًا، يشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتمثيل والبناء وشواهد القرى والمداثر.

والله وارث الأرض ومن عليها. وهو خير الوارثين.

### لا يحصل الملك للعرب إلا بصبغة ديسة

[27] في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة. أو ولاية، أو أثر عظيم من الدين على الجملة

والسبب في دلك أنهم لحنل التوحش الذي فيهم أصعب الأم انفياد معصهم للعص للعلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقل ما تحتمع أهو ؤهم في الرئاسة، فقل ما تحتمع أهو ؤهم في الكان الدين بالنبوات أو الولاية، كان الوازع لهم من أهسهم، ودلك به ودهب حتق الكر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم، ودلك بمشميهم من الدين المذهب للغلظة والأنقة، الوازع عن التحاسد والتنافس فيد كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله تعالى، ويذهب عنهم مذمومات الأحلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق، تَمَّ احتماعهم وحصل لهم التغلب والملك.

وهم مع ذلك أسرع الناس قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبَرِيها من ذميم الأخلاق، إلا ما كان من خُلق التوحش القريب المعانة المتهيء لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع في النفس من قبيح العوائد وسوء الملكات. فإن "كل مولود يولد على الفطرة" ، كما ورد في الحديث.

## [28] في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك

والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأم، وأبعد مجالاً في لقفر، وأعلى عن حاجات التلول وحيوبها لاعتيادهم الشظف وخشونة لعيش فاستغنوا عن غيرهم، فصعب انقياد بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك ولعتوحش ورئيسهم محتاج إليهم غالبًا للعصبية التي بها المدافعة، فكان مصطرًا إلى إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم، لئلا يختل عليه شأن عصبيته فيكول فيه هلاكه وهلاكهم. وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وارعًا بالقهر، وإلا لم تستقم سياسته.

وأيضًا فمن طبيعتهم، كما قدمناه، أخذ ما في أيدي الناس خاصة، والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم ودفاع بعضهم عن بعض، فإذا ملكوا أمة من الأم، جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم، وربما جعلوا العقوبات على لمفاسد في الأمو ل حرصًا على تكثير الجبايات وتحصيل الفوائد. فلا يكون ذلك وازعًا، وربما يكون باعثًا بحسب الأخراض الباعثة، فتنمو المفاسد بذلك، ويقع تخريب العمران، فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها عبى بعض. فلا يستقيم لها عمران وتخرب سريعًا، شأن الفوصى، كما قدمناه،

## العرب أبعد الآم عن سياسة الملك

وبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك. وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعص، كما ذكرناه.

و عتبر ذلك بدولتهم في المنة لما شيد لهم الدين أمر لسياسة بالشريعة و عكامها المراعية لمصالح العمران طاهرًا وباطنتًا، وتتأبع فيها الخلفاء، عظم ملكهم وقوي سلطانهم. كان رُسْتُم لما رأى المسلمين يجتمعون لنصلاة يقول: آكل عمر كبدى، يعلم الكلاب الآداب".

ثم إسهم بعد ذلك القطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين، فنسوا السياسة، ورحعوا إلى قفرهم، وجهلوا شأن عصبيتهم مع أهل لدونة ببعدهم على الانتياد وإعطاء النصفة، فتوحشوا كما كانوا، ولم يتق لهم مل سمه إلا أنه للحلقاء وهم من جيلهم، ولما ذهب أمر الخلافة وامحى رسمها، القطع الأمر حملة من أيديهم، وغلب عليه العجم دونهم، وأقاموا بادبة في قفارهم لا يعرفون الملك ولا سياسته، بل قد يجهل الكثير منهم أنهم كان لهم منك في القدم وما كان لأحد من الأم في الخليقة ما كان لأجالهم مل سك ودول عاد، وتمود، والعمائقة، وجمير والنبابعة شاهدة بذلك، ثم دولة مُصر في بالسلام، بني أمية وبني العباس. لكن بعد عهدهم بالسياسة لما سو لدس، فرجعو إلى أصلهم من البداوة. وقد يحصل لهم في بعص الأحياب عسادون المستصعفة فلا يكون مآله وغايته إلا تخريب ما يستولون عبيه من العمارة، كما قدمناه.

## الفصل الثالث

في الدول العامة والملك أ والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرص في ذلك كله من الأحوال وفيه قو عد ومتممات

· ) بدون وامثك [ب]



## [1] في أن المدك والدول العامة إعما تحصل بالقبيل والعصبية

ودلك أنه قد قررت في المصل الأون أن المعالمة والممانعة إنما تكون بالعصيبة، بد فيها من التُعْرة و لتدامر و ستمانة كل و حد منهم دون صاحبه شم إن المنك منصب شريف ملدود يشتمن عنى جميع خير ت الدنيوية والشهو ت الدنية و ملاد النفسانية فيقع فيه التنافس عالنا، وقل أن يسلمه أحد لصاحبة الا إذا عنب علية فتقع المنازعة، وتقضي إلى خرب والمتال و المعالمة وشيء منه لا يقع إلا بالعصبية، كما ذكران ها

وهد لأمر بعيد عن أفهام خمهور بحمية ومتناسون له، لأنهم سبو عهد تمهيد الدولة مند أولها، وطال أمد مراهم في الحصارة وبعاقبهم فنها حيلاً بعد جيل فلا يعرفون ما فعل الله أول الدولة، إلما يدركون أصحاب الدولة قد ستحكمت صبعتهم ووقع التسبيم لهم والاستغداء عن بعصبيه ولا يعرفون كيف كا الأمر وما لفي ولهم من متبعد دونه، وحصوصاً هن الأبدلس في سيان هذه العصبية وأثرها لعول الأمد و ستغنائهم في العالم عن قوة العصبية، ما تلاشي وطبهم وحلا من العصائب والله فادر على ما يشاء

# [2] بي أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغنى عن العصبية

و سسب في ذلك أن لدول لعامة في أولها يضعب على اللموس الالقياد أنها لا نقوة قوية من لعلب للعرالة وأن لباس لم يألمو أمرها ولا اعتادوه فإذا استقرب لرئاسة في أهل لمصاب المحصوص بالملك في الدولة وتوارثوه و حد بعد احر في أعقاب كثيرين ودول متعاقبة، بسبت اللموس شأن لأولمة واستحكمت لأهن دلك لمصاب صبعة لرئاسة ورسح في العقائد دين الالقياد لهم والتسليم، وقاتن الناس معهم على أمرهم قتابهم على العقائد الإيابية، فلم يحتاجو حيند في مرهم إلى كبير عصابة، بن كان طاعتها كتاب من لله لا بندل ولا بعدم خلافة ويكول استطهارهم حيند على سنظمهم ودولتهم محصوصة إما بالله في و مصطنعين الدين بشؤو في ظل العصلية وعزه، وإما بالعصائب حارجة عن بسبه،

ومثل هذا وقع سي لعناس فإنا عصبية العرب كانت فسدت لعهد دولة معتصم والله الواثق واستظهارهم بعد دلك إلى كان بالموالي العجم والنزك و لدنيم و السُلْخُوفية وغيرهم ثم تعنب العجم على النواحي وتقبص طل لدولة، فلم يكن يعدو له احي لعداد حتى رجف إليها الدنيم وملكوها، وصدرت الحلائف في حكمهم ثم القرض مرهم رحف السلحوقية من

#### الواله فد تستعلى عن العصلية إذ استفرات

بعدهم، فصدرو في حكمهم ثم القرص أمرهم، ورحف حوا لتُنار، فقتبو الحبيفة، ومحوا رسم الدولة

وكدا صَنْهاحة بالمعرب، فسدت عصبيتهم مند المئة الحامسة أو ما فلها، و ستمرت لهم الدولة متقبصة الطن بالمهدية وبخاية والقنْعة وسائر تعور عريقية ورعا الترى لتك التعور من درعهم لمك واعتصم فيها و لسلطان والمنك مع دلك مسلم لهم، حتى تأذل لله للقر ص الدولة وحاء لموحدول لقوة قوية من العصلية في المصاميدة، فمحوا اثارهم.

وكد دولة بني أمية بالأبدلس، لما فسدت عصبيتها من العرب ستولى منوك نطوائف على أميها واقتسموا حطتها، وتنافسو بينهم وتورعو عملك الدونه، وانتزى كل واحد منهم على ما كان في ولايته، وشمح بأنفه، ويتعهم شأن تعجم مع الدوله لعناسية، فتلقو بألقاب الملك ولنسوا شار ته، وأمنوا عمل ينقص دلك عليهم ويعيره لأن الأن لس ليسب بدار عصائب ولا قنائل، كما سندكره و ستمر بهم دنك كما قال ابن شرف

مى يزهــــدى في أرض أحدلــس أســـماء مُعْتَصِـم فيها ومُعْتَصد لقاب ممكة في عبر موصـــعهــا كالــهر يحكي انتفاحا صورة الأسد

فاستطهروا عبى أمرهم بلو لى والمصطعين و يضُّرُ على الأبدلس من قبائل البرير ورناتة وغيرهم، اقتداء بالدولة في آخر أمرها في الاستطهار بهم حين صعفت عصبية العرب و ستبد ابن أبى عامر على الدولة، فكان لهم دون عظيمة استبد كل و حد فيها بحانب من الأبدلس و خط كبير من الملك عبى عسبة لدولة لتي فتسموها ولم يزالوا في سنطانهم ذلك حتى أخار إليهم لنحر مرابطون، أهن بعصبية القوية من عنوية، فاستبدلوا بهم وأرالوهم عن مراكزهم، ومحو اثارهم، ولم يقدروا عبى مدافعتهم لفقد نالعصبية لديهم فيهذه العصبية بكون تجهيد الدولة وحمايتها من ولها.

وقد طن الطُّوْطوشي أن حامية الدون بإطلاق هم خند، أهل العطاء للمووص مع الأهبة ذكر دلك في كتبه الدي سماه سراج الملوك. وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في أولها، وإعا هو مخصوص بالدول الأحيرة بعد التمهيد واستقرار الملك في البصاب واستحكام الصبعة لأهبه فالرحل عاد أدرك الدول عبد هرمها وحلق جدتها ورحوعها إلى الاستظهار بالموالي والصنائع، ثم إلى المستحدمين من ورائهم بالأجر على لمدافعة. فإنه عا أدرك دول لطوائف، وذلك عبد حتلال دولة بني أمية والقراص عصيتها من لعرب واستبداد كل أمير بقطره وكان في إيالة المُستَعين بن هود والمه المعقر، أهل سَرُقَسُطة، ولم يكن بقي لهم من أمر العصية شيء لاستيلاء لترف عبى أهل سَرُقَسُطة، ولم يكن بقي لهم من أمر العصية شيء لاستيلاء لترف عبى العرب منذ ثلاثمائة من السين وهلاكهم، ولم ير إلا سلطاناً مستبداً بالمنث عن عشائره، قد ستحكمت له صبعة الاستبداد منذ عهد الدولة ويقية العصسة. فهو لدلك لا ينارع فيه ويستعين على أمره بالأجرَاء، فأطنق الطرطوشي القول في دلك، ولم يتفطن لكنفية الأمر منذ أول الدونة، وأنه لا يتم إلا بالعصية ، وتفطن أد واله المنونة، وأنه لا يتم إلا العصية ، وتفطن أله فيه.

والله يوتي ملكه من يشاء.

١ ، إلا لأهل العصبية [ب]

# [3] في أنه قد تحدث لبعض أهل النصاب لملكي دولة تستغنى عن العصبية

ودلك أنه إدا كان بعصبيته عنب كبير على لأم و لأحيال، وفي نموس لقائمين بأمره من أهن القاصية إدعال لهم والقناد، فإد نزع إليهم هذا خارج والتند عن مقر منكه ومنت عزه، اشتمنو عنيه وقامو بامره وطاهروه عنى شأنه وعنوا سمهيد دولته، يرحوب استقراره في نصابه، وتناوله لأمر من يد عياضه، وحزاء لهم عنى مصهرته باصطفاعهم لرئب بنك وخططه من وراره وقيادة أو ولاية نعر، ولا يضمعون في مشاركته في شيء من سنصابه، تسبيم لعصبينه والقيادة لم سنحكم به ولقومه من صبعة العنب في العالم فلو راموها معه أو دونه لزيزل الأرض راز لها

وهدا كما وقع للأدرسة بالعرب الاقصى، والعبيديان بإفريقية ومصر ما استد الطالبون من المشرق إلى القاصية، و بتعدو عن مقر حلاقة، وسموا إلى طبها من أيدى ال العباس بعد أن استحكمت الصبعه لبني عبد مناف، لبني أمية أولاً، ثم لبني هاشم من بعدهم فجرحو بالقاصية من معرب ودعو لأنفسهم، وقام بأمرهم البرايرة مرة بعد حرى فأورية ومعينه للأدارسة، وكُتَامة وصلهاحة وهُوره بغييديين فشيدوا دولتهم ومهدوا بعصابهم أمرهم، واقتطعوا من عملك العباسيين المعرب كنه ثم إفريقية ومع

### لمصر لثلث، 3

بزل طن لدوله يتقبض وصن لعبيدين عتد إلى أن منكو مصر و لشام و حجاز، وقاسموهم في بمالك لإسلامية شق الألمة وهؤلاء البرائرة المائمون بالدولة مع ذلك كنه مستمون لتعبيديان أمرهم، مُدعِنُون لمنكهم وإنما كانوا ينافسون في تربيه عندهم، تستماً لم حصل من صبعة لمك لتي هاشم ولا ستحكم من العبيد تعريش ومصر على سالر الأم فيم يزل الملك في عقابهم إلى رفر ص دوله العرب بأسرها.

والله يحكم لا معقب خكمه.

# [4] في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصله الدين، إما من نبوة أو دعوة حق

ودلك لأن الملك عاينحصن بالتعلب والعلب وعالكون بالعصلية وتفاق الأهواء على المصالة وجمع القلوب وتأليفها إعا يكون ععولة من الله في إقامة دلله قال تعالى الو ألفقت ما في الأرض حملعاً ما ألفت بين قبولهم ، وسره أن القلوب إذا تداعب إلى أهواء اللبطل وليل إلى الدليا حصل الشنافس وقش خلاف وإذا انصرفت إلى حق ورفضت الدليا والمنطل وأقبلت على الله . تحدث وجهتها، فدهب الللوس قل الحلاف وحسل التعاول والتعاصد واتسع بطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدول، كما ليل بعد.

يريد[ت] والبه تعان أعدم

# [5] في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة الصعبية التي كانت لها من عددها

والسبب في دلث، كما قدمناه، أن الصبعة الديسة تدهب بالتنافس والتحاسد لذي في أهل العصبية، وتفرد الوجهة إلى الحق فإذ حصل لهم الاستصار في أمرهم، لم يقف لهم شيء، لأن الوجهة و حدة، و لمطوب متساو عند حميعهم، وهم مُسْتَمِيتُونَ عنيه وأهل الدولة لتي هم طالبوها، وإل كنوا أصعافهم، فإن أعراضهم متباينة بالباطل، وتحادلهم لنقية الموت حاصل. علا يفاومونهم وإن كانو أكثر منهم، بن يعنبون عبهم ويعاجبهم الفتاء عما فيهم من لترف والدن، كما قدمناه

وهذ كما وقع للعرب في صدر لإسلام في الفتوحات. فكانت حيوش المسلمين بالفادسية والبَرْمُوك نصعاً وثلاثين لف في كل معسكر، وحموح فررس مائة وعشرين ألف بالقادسية، وجموع هراقن، على ما قاله لواقدي، أربعمائة ألف فيم يقف لهم أحد من الحانيين، وهزموهم وعلموهم على ما بأيديهم.

واعتبر دلك أيضًا في دولة لمُثُونة ودولة لموحدين. فقد كان بالمعرب من القدائل كثير تما يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم، إلا أن الاحتماع الديني صاعف قوة عصبيتهم بالاستنصار والاستماتة، كما قلناه فلم يقف لهم شيء.

#### لدعوه لدينته تصاعف قوة العصبية

واعسر دلك رد حالت صبعة الدين وفسدت كيف ينتقص لأمر ويصبر لعنب على بسنة العصبية وحدها دوب رباده الدين، فيعنب الدوبة من كان تحت يدها من العصائب مكافئة لها أو الزائدة القوة علمه الدين عسهم عصاعفة لدين لقوتها وكانو، كثر عصبية منها وأشد بداوة

واعتبر هذا في الموحدين مع ربائه، لما كان رباتة أثدى من عصامدة و شد نوحشا، وكان بلمصامده الدعوة لديبية باتباع المهدى، فللسو صلعتها وتصاعبت قوة عصليتهم بها، فعللو على رباتة ولا و ستتبعوهم، وربا كالو من حيث العصلية والبداوة أشد منهم فلما حالو عن للك صلعة الديبية، لتقصب عليهم ربائة من كن حالب وعللوهم على الأمر والبرعوة منهم والله عالب على أمرة،

## [6] في أن الدعوة الدينية من عير عصبية لا تتم

وهد با قدمناه من با كر مريحمل عليه لكافة قلا بدله من بعضليه وقد قال على منعة من قومه ورد وقد قال على رضي لله عله الما بعث الله بند لا في منعة من قومه ورد كالاهدا في لأسباء، وهم أولى الناس لحرق العوائد، فما طلث بغيرهم ألا لا تحرق له العادة في تعلب عبر عصلية

وفد وقع هد لاس قسي، شبح المنصوفة وصاحب كناب جنع التعليل في المصوف، تار بالأندس دعياً إلى الحق، وسمى أصحابه بالبرالطين، قبيل دعوة المصدى فاستنب به الأمر فللأنشعل لللوية بما دهمهم من أمر بوحدس، ولم يكن هنك عصائب ولا فنائل يدفعونه عن شأله فلم بللث حين استولى المرحدوب على المعرب أن أدعن لهم ودحن في دعوتهم وبايعهم من معقبه بحصل أركش، وأمكنهم من ثعره وكان اول دعية لهم بالأندلس وكانب تقدمي بورة برابطين

ومن هذا الناب آخو لا تقوار القائمان لتعليم سكو، من العامة والفقهاء فإلى كثيرا من المتحلين للعددة وسلوك طريق الدين يدهلون إلى القيام على اهل احور من الأمراء، دعين إلى تعليم الملكر واللهي عنه والأمر للمعروف، رحاة في الثوات عليه من الله فيكثر أتناعهم والمتنسوب لهم من الغوعاء

والدهماء، ويعرصون بألفسهم في ذلك للمهالك. وأكثرهم يهلكون في تنك السبيل مأرورين غير مأخورين، لأن الله سنحانه لم يكتب دلك عليهم وإنما أمر به حيث تكون الفدرة عليه. قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليعيره بيده، فإن لم يستطع فنسانه، فإن لم يستطع فبقله وأخوال الملوك و لدول راسحة قوية لا يزحزها وبهدم بناءها لا لمطللة القوية التي من ورائها عصية القائل و لعشائر، كما قدمناه، وهكذا كان حل الأنباء في دعوتهم إلى الله بالعصائب والعشائر، وهم المؤيدون من لله، لو شاء لأيدهم بالكون كله، لكما إنما أحرى الأمور على مستقر العادة

وإدا دهب أحد من لناس هذا المدهب وكان فيه محقاً قصر به الانفراد عن العصبية، فضح في هوة لهلاك وأما إن كان من لمنسين بدلك في صلب الرئاسة، فأجدر أن تعوقه انعو ثق وتنقطع به المهالث، لأنه أمر الله لا يتم إلا سرصاه وإعانته والإخلاص له والنصبيحة للمسلمين، ولا يشك في ذلك مسلم، ولا يرتب فيه دو بصبرة.

وأول من سدأ هذه لنزعة في المنة ببعداد، حين وقعت فننة طاهر وقتل الممين، وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق، ثم عهد لعني بن موسى الرّضى، من للحسين فكشف، سو لعباس وحه النكير عليه وتداعو للقيام وحنع طاعة المأمون و لاستندال منه وبويع إبرايهم بن لمهدي، فوقع الهرح بعداد، وانطنقت يدي الشطار و لحربية عنى أهل العافية و لصون، وقطعو السير، وامتلأت آيديهم من بهات الناس، وباعوها علائية في الأسوق، و ستعدى أهما الحكم فلم يعدوهم فتو مراهل الدين والصلاح على منع المساق و كف عاديتهم، وقام سادية العراق رحل يعرف بخالد الدريوس، ودع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن لملكر، فأجابه حلق وقاتل أهل الدعارة وغسهم و طلق بده فيهم بالضرب والتبكيل شم قام من بعده رحل حرامي وغسهم و طلق بده فيهم بالضرب والتبكيل شم قام من بعده رحل حرامي

ر،، تربه [ت] و بله حکیم عنیم

سواد أهل بعداد، يعرف بسهّل بن سلامة لأنصاري، ويكنى أبا حام، وعبق مصحفاً في عنقه، ودعا إلى الأمر بالمعروف و لنهي عن المبكر والعمل بكتب الله وسنة بنبه واتبعه كافة الناس من بين شريف ووصيع من سي هاشم فمن دوبهم. ويزل قصر طاهر، و تحد الديوان، وطاف للعداد، ومنع كل من أخاف لمرة ومنع الحفارة لأولئك الشطار وقال له حالد الديوس: أب لا عيب على للسلطان . فقال له سهل الكي أقاتل كن من حالف الكتب والسنة كائناً من كان الوذلك سنة إحدى ومائتان وجهز له إلا اهدم لل المهدي العساكر، فغله وأسره، و بحل أمره سريعاً، ودهب وعالدماء عسه للعساكر، فغله وأسره، و بحل أمره سريعاً، ودهب وعالدماء عسه

تم قندى بهذا العمل بعد كثير من المُوسُوَسين، يَأخدون أَعسهم يَقْمه خُق، ولا يعرفون ما يحتجوب في إقامته من لعصبية، ولا يشعرون بمعبه أمرهم ومآل أحوالهم والذي يُحتاج إلله في أمر هؤلاً، إما المداوة، إن كانوا من أهل خُنوب، وإما التنكيل بالقتل أو الصرب، إن أُحدثوا هرجاً، وإما دعة السحرياء منهم وعدهم في حملة الصفاعين

وقد يستسب بعصهم إلى العاصمي المسطر، إما يأبه هو أو داع له وليس مع دلك على علم من أمر العاطمي ولا ما هو و كثر المستحدين بثل هد محدهم موسؤسين أو معانين أو منسي، يطلبون عثل هد الدعوى رئاسه امتلأت بها حوائحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسالها، فيحسب أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤمنونه من دلك ولا يحتسبون ما ينالهم فيه من الهمكة، فيسرع إليهم الفتل عا يحدثونه من الفتنة، وتسوء عاقبة مكرهم وقد كالأول هذه المئة حرح بالسوس رحل من المتصوفة يلاعى وقد كالأول هذه المئة حرح بالسوس رحل من المتصوفة يلاعى التوييزري، عمد إلى مسجد مسة بساحل البحر هبالك، وزعم أنه القاطمي المنظر، تدبيساً على العامة عاملاً قلونهم من حدثان بانتظره هبالك، وأن من دلك لمسجد يكون أصل دعوته فتهافت عليه طو نف من عامة البرير تهافت الغراش، ثم خشي رؤساؤهم انساع بطاق العتبة، قدس إليه كبير مصامدة، الغراش، ثم خشي رؤساؤهم انساع بطاق العتبة، قدس إليه كبير مصامدة، عمر السكسيوي، من قتله في قراشه

#### لدعوة لديسة بعبر عصبيه لاشم

وكدلك حرح في غُمارة لأول هذه المئة أنصا رحل بعرف بالعباس، وادعى مثل هذه المدعوى، والبع لعيقه الأردلون من ستهاء تلك المسئل وعمارهم، ورحف إلى بادِس من أمصارهم فلاحلها علوة، ثم قبل لأربعس يوماً من صهور دعوله، ومصى في الهالكين الأولين

و مثال دیک کثیر و بعلط فیه من العقلة عن عشار بعصبته فی مثبها وإما إن كان البلسس، فأخرى أن لا سم له أمر، وأن يلوء باثمه ودلك حراء الضابيمن

## [7] في أن كن دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها

والسب في دنك أن عصاة الدولة وقومها لقائمين بها المهدين لها لا لم من توريعهم حصصاً على الممالك و لثعور لتي تصير إليهم ويستولون عبها لحمالتها من العدو ومصاء أحكام الدولة فيها من حدية وردع وغير دك

فيدا تورعت العصائب كنهم عنى لثعور والمالك، فلا بدامن بفود عددهم، وقد بنعث المدت حينتد إلى حد يكون ثعراً لندولة وتحماً لوصها وبطقاً لمركز منكها فيات تكلفت الدولة بعد دلك ريادة على ما بيدها، بقي دوب حمية وكان موضعاً لانتهار لفرضة من العدو و لمحاور ويعود وبال ذلك على الدولة، عما يكون فنه من التحاسر وحرق سياح الهيئة وما كالب العصالة موفورة ولم ينفد عددهم في توريع حصص على الثعور والنو حي، بقى في الدولة فوه على ناول ما وراء العاية، حتى ينفسح بطقها إلى عايته

و لعمة لطبعية في دلك أن قوة العصبية هي من سائر القوى الطبعية، ودن قوة يصدر عنها فعل من الأفعال فشأنها دلك في فعلها. و بدولة في مركزها أشد مما تكون في الطرف والبطاق وإد انتهت إلى لبطق لذي هو لعاية، عجزت وقصرت عما وراءه، شأن الأشعة والأنوار إذا لنعثت من لمراكز و لدو ثر لمفسحه عنى سطح الماء من المقرعبية

## لكن دوية حصة من للمالك لا تربد عليها

ثم يد أدركها لهرم والضعف، وبما تأحد في التدقص من حها الأطراف، ولا يزال الموكز محقوظً إلى أن يتأدن الله مانقر ص الأمر حملة، فحينت يكون القر ص المركز وإدا غُلِبً على لدولة من مركزها، فلا ينفعها لقاء الأطر ف والنطاق، من تضمحن لوقنها فإن المركز كالقلب الذي يبيعث منه لروح، فإذا غُلِبً القلبُ ومُنِث، انهزم جميع الأطر ف

والطر هذا في الدولة الفارسية، كان مركزها المدئن، فلما على المسلمون على المدائن القرض أمر فارس أحمع، ولم ينفع يزُّدْجَرُّد ما لقي بيده من أمر،ف مملكه

وكذلك الدولة الرومية بالشام، لا كان مركوها لقُسْطَنْظِينة وعليهم المسلمون على الشام، تحيزوا إلى مر كزهم بالقسطنطينة، ولم يصرهم التزع لشام من أيديهم، فلم يزل ملكهم متصلاً لها إلى أن تأدن الله بالقراصه

والطرأيصاً شأد العرب أول لإسلام، لما كانت عصابتهم موفورة، كيف على على على ما حورهم من الشام والعرق ومصر لأسرع وقت، ثم تحاوروا دلك إلى ما وراءه من لسند واحتشة وإفريقة والمغرب، ثم إلى الأبدلس، عمد تعرقوا حصصاً على لمالك والثعور، ويزلوها حامية وبعد عددهم في تلك التوزيعات، تقصرو عن الفتوحات بعد، وانتهى أمر الإسلام ولم يتحاوز تنك لحدود، ومه تراجعت لدولة حتى تأدن الله بانقر صها

وكذا كان حال الدول من بعد دلك، كل دولة على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة، وعند لهاد عددهم بالتوريع ينقطع لهم الفتح والاستيلاء، سنة الله في حلقه.

# [8] في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمير بها في القلة والكثرة

والسبب في دلك أن الملك عما يكون بالعصبية. وأهل العصبية هم الحامية الدين ينزلون بممالك الدولة وأقطارها ويقتسمون عليها فما كان من الدول المعامة قبيلها وأهل عصابتها أكثر، كالت أقوى وأكثر ممالك وأوصار وكان ملكها أوسع لدلك

واعتبر دلك بالدولة الإسلامية، به ألف الله كلمه العرب على الإسلام، وكال عدد المسلمين في غزوة تبوك، احر عزوات اللي صلى الله عليه وسلم، مائة ألف وعشرين ألف من مصر وقحطان، ما بين فارس وراجل، إلى من مسم منهم بعد ذلك إلى الوفاه فيما توجهوا لطلب ما في أيدي الأمم من لمك، لم يكن دوله حمّى ولا ورزاف ستبيح حمى فارس والروم، أهل لدولتين لعظيمتين في العالم لعهدهم، والإفراعة والبرير بالمعرب، والقوط بالأندلس وخطوا من حجر إلى السوس الأقصى، ومن اليمن إلى لترك بأقصى، راشمال، واستولوا على الأقاليم لسبعة

ثم انظر بعد دلك دولة صنهاحة و لموحدين مع العبيديين فننهم، لا كات قبيل كتامة القائمين بدوله العبيديين أكثر من صنهاحة والمصامدة كانت دولتهم أعظم، فمنكوا إفريقية و لمعرب والشام ومصر و حجار اثم مطر بعد دلك دولة رئة، لم كان عددهم أقل من مصامدة مند أول أمرهم اللم اعتبار بعد دلك حال الدوليين لهد العهد لزيالة، بني مرين وبني عبد أو ده لم كان عدد لني مرين لأول منكهم كثر من بني عبد الواد كانت دوسهم أفوى منها وأوسع بطاقة وكان لهم عليها العبب مرة بعد أجرى أيقال إنا عدد بني مرين لأول منكهم كنوا ثلاثه الأف، وإنا عدد بني عبد أواد كانوا ألما، إلا أن الدولة بنوفه وكثرة لتابع كثرت من أعدادهم، وعني هذه النسبة في أعداد المتعليين لأول الملك يكون الساع لم ولة وقولها

وأما طول أمدها أيضاً، فعلى نبك لسبه الأن عمر حادث من فية مراحه، ومزاح لدولة إنماهم بالعصبية، فإداكنت لعصبية فوية، كانا مزاح لمعاله، وكانا أمد العمر طويلاً والعصبية تما هي لكثرة العدد ووقوره، كما قداه

و السبب الصحيح في دنك أن النقص إنما يبدأ الدولة من الاطراف فودا كانت ممالكها كثيرة، كانت أطرافها لعيده عن مراكزها واكثيرة اوكن نفص يفع، فلا بداله من رمن افتكثر أرمان النقص الكثرة الممالك واحتصاص كن واحد منها لنفص ورمان فيكون أمدها صواللا

و نظر دلك في دولة العرب الإسلامية، كلف كان أمدها أطول بدون، لا بنو العناس، أهن المركز، ولا نبر أمية، استندون بالأخالس ولم يقص أمر حميعهم إلا بعد الأربعمائة من بهجرة ودوله العبيدين، كان أمدها فرسا من مائتان وثمانين سنة ودولة صنهاجة دو هم، من لدن تقليد معد المعر أمر فريقية المُنكِّن بن ربري سنه ثمان وحمسان وثلاثمائة إلى حان أستنلاء مو حدين على القبعة وُبحاية سنه سنع وحمسين وحمسمائة ودولة موحدين لهد العهد تاهر مائتان وسنعين سنه

وهكد بسب الدول في أعما ها على بسنة القائمين بها، سنه لنه التي قد حلت في عناده.

# [9] في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة

و سسب في دلث احتلاف لاراء والأهواء، وأن وراء كال رأي منها وهوى عصلية تماع دونها في كل وقت، عصلية تماع دونها في كل وقت، وإلا كالت دات عصلية، لأن كل عصلية ممل تحت يدها تطل في نفسها منعة وقوة

و بطر ما وقع من دلك بإفريقة و لمعاب مند ول الإسلام ولهد العهد في ساكن هذه الأوطان من البرير أهن قبائل وعصبيات. فيم بُعِنْ فيهم العنب الأور الذي كان لابن أبي سرح عليهم وعنى الفرعة شيئاً. وعاودوا بعد دلك الثورة و بردة مرة بعد حرى، وعظم الإشحان من المسلمين فيهم، ولما ستقر بدس عندهم، عادو إلى لشورة والخروج والأخد بديس الحوارج مر تعديدة قال ابن أبي ريد ارتدت البرابرة بالمعرب إثنى عشر مرة ، ولم تستقر كنمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى بن بصير فما بعده وهذا معنى ما يُنقَل عن عمر رضي الله عنه أن وريقية مفرقة قلوب أهلهم، شرة إلى ما فيها من نافعه والمدين والمائم عني عدم الإدعان والقبائل الصفة، ولا الشام . عا كانت من فرس ولم يكن العرق لذلك لعهد بنك الصفة، ولا الشام . عا كانت من فرس

و لروم ، والكافة دهماء، أهل مدن وأمصار فلما عليهم لمسلمون على لأمر والتزعوه من أيديهم، لم يبق ممالع ولا مشاق والبرلر قبائلهم بالمغرب أكثر من أن تحصى، وكنهم بادية وأهن عصائب وعشائر وكلما هلكت قبيلة عادت الأحرى مكانها وإلى دينها من خلاف والردة، فطال أمر العرب في تمهيد الدولة لوطن إفريقية والمغرب

وكدلث كان لأمر بالشام لعهد سي إسر شل كان فيه من قبائل فنسطين وكمعان وسي عِنصُو وسي مدَّس، وبني لُوط والروم ويوبان والعمالقة و ٍ كُرِيكُشُ والنَّبط من حالب الحزيرة و لموصن ما لا بحصبي كثرةً وتبوعاً في العصبية فصعب عني نني إسرائيل تمهيد دولتهم ورسوح أمرهم واصطرب عبيهم الملك مرةً بعد أحرى وسرى دلك الحلاف إليهم، فاحتلفوا على سلطابهم وحرجو عليه ولم يكن لهم ملك موطد سائر أيامهم، إلى أن غلبهم لفرس، ثم يونان، ثم الروم أحر أمرهم عبد خلاء والله عالم على أمره. وبعكس هذا أيضاً الأوطال الخلوة من العصليات، يسهل تمهيد الدولة فبها، ويكون سنطانها وادعاً بقبة الهراج والانتقاض، ولا تحتاج لدولة فيها إلى كثير من العصلية، كما هو الشَّأَب في مصر والشام لهذا العهد، إذ هي حتو من القدئل و لعصميات، كأنالم يكن الشام معديًا لهم كما قماه - فمنك مصر في عاية الماعة والرسوح لقلة الحوارج وأهل العصائب، إنما هو سلطان ورعية ا ودولتها فائمة بالموالي من الترك المسمين بالممالث ينتزون عني كرسي لأمر واحدً بعد واحد، وينتقل الأمر فيهم من منت إلى منت، و كلافة مسماة للعباسي، سيدهم ليس له منه إلا محرد اللقب والاسم، والملك و لسلطان أحمع لهم

وكدا شأن الأندلس لهد العهد، فإن عصبية الل الأحمر، سنطابها، لم تكل لأول دولتهم لقوية ولا كالت لها كثرة، إلى كالوا أهل للت من بيوت العرب،

١٠٠] مما كانت حاميتها من فارس والروم [ب]

أهل الدولة الأموية، بقوا من دلك العن ودلك أن أهل الأنديس، لم يقرصت الدولة العربية منهم وملكه البر من لمتوبة والموحدين، سئمو، منكتهم وثقلت وطأتها عليهم، فأشربت لقبوب بغضاء لهم وبكر عهم، وأمكن الموحدون السادة في اخر لدولة كشراً من الحصوب للطاعية في سبين الاستظهار به عنى شأبهم من تملك الحصرة. وحتمع من كال بقي بها من هن العصبية لقديمة معادل من بيوت العرب تحافي بهم المست عن احضارة والأمصار بعض الشيء ورسخوا في الحندية، مثل ابن هو دوابن الأحمر والم مرديييش و مثالهم فقام بن هو دبالأمر، ودعا بدعوة اخلافة لعناسية بالمشرق، وحمل الباس على احروج على الموحدين فننذوا إليهم العهد وأخر حوهم، واستقل بن هود. ثم سما ابن الأحمر للأمر وحلف ابن هو دفي بالمشرة، وتنوله بعصانة قلبنة من قرابته كنوا يسمونهم برؤساء ولم يحتج بالمرم، ونبوله بعصانة قلبنة من قرابته كنوا يسمونهم برؤساء ولم يحتج على المواعية على لماعية على لماعية على لماعية على يجيز إليه البحر من عياص رناتة، فصاروا معه عصنة على الماغرة ولرباط.

ثم سما لصاحب المعرب من ملوك زباتة أمن في الاستيلاء على الأندس، فصر أولئك الأعياض عصابة لابن الأحمر على الامتدع منه إلى أن تأثل أمره ورسح وألفته النفوس وعجز الناس عن مطابته وأورثه أعقبه لهذا المعهد فلا تطن أنه بعبر عصابة، فبيس كدلك. وقد كان منذؤه بعصابة، إلا أنها قبيلة، وعلى قدر الحاحة. فإن وطن الأبدلس لقية العصائب والقبائل فيه، يعنى عن كثرة العصية في لتعلب عليهم

والله عني عن العالمين

# [10] في أنامل طبيعة الملك الانفر ديامجد

ودلك أن المحد، كما قدمناه، إلما هو بالعصبية، والعصبية متأهة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من الأحرى كنها، فتعليها ونستولي عليها حتى تصيرها حميعا في صمنها وسلك يكون الاحتماع والعساعلي الماس والدول وسره أن العصبية العامة لنقس هي مثل مزاح للملكون، والمزاح الما يكون عن العناصر وقد سين في موضعه أن العناصر و حدمت متكافئة فلا يقع منها مراح أصلاً، أن لابد أن يكون و حد منها عالبًا على الأحر، وبعلته عليها يقع الامتراح وكذلك تلك بعصبيات، لابد أن تكون واحدة منها هي العالمة على بكل حتى تجمعها ويؤلفها وتصيرها عصبية واحدة، شاملة خماع العصائب، وهي موجودة في صمنها

وتلك لعصبية الكبرى أيصاً فيما لكوب نقوم أهل بيت وراسة فيهم ولا بدأ يكون واحد سهم رئيساً لهم، عالماً عسهم، فيتعيَّن رئيساً للعصبيات كنه لعلت منته لحملعها وإذا بعيّن له دلك، ومن الطبيعة حيوانية حتى لكبر والأبقة، فيأنف حيثد من المساهمة والمشاركة في استناعهم والتحكم فيهم، ويحيء حتى التأله الذي في طاع النشر، مع ما تقتصيه السياسة من الفراد الحاكم لفساد الكن باحتلاف الحكام لوكا فيهما بهه إلا الله لفسدتاً

## لعصن لثالث، 10

فبحدع حبيد أنوف أهل العصبيات، ويكبح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشركته في التحكم، ويقرع عصيّهم عن دلك وينفرد به ما ستطرع، حتى لا يترك لأحد منهم في الأمر اقة ولا حملاً فببعرد بديك البحد بكبيته ويدفعهم عن مساهمته فيه وقد بنم دلك بلأول من ملوك الدولة، وقد لا يتم إلا لشي أو الثالث، على قدر ممانعة العصبيات وقوتها إلا أنه أمر لا بد منه في الدول، سنة أنه في عباده

#### من طبيعة لملك سرف

# [11] في أن من طبيعة الملك الترف

ودلك أن لأمة إد بعبت ومنكت ما بأيدي أهل المنك فيها كثر رياشها وبعمنها، فتكثر عوائدهم، ويتحاورون صرورات العيش وحشوسه إلى بوافله ورقته وريبته، ويدهبون إلى تناع من قبهم في عوائدهم وأحوالهم، وتصير لتنك البوافل عو ئد صرورية في نحصيلها، وينزعون إلى رفه الأحوال في المطاعم والملائس والفرش والأبية، ويتفاخرون في دلك، ويفاخرون فيه عيرهم من الأم في أكل لطيب وليس الأبيق وركوب الفاره، ويناعي جنفهم في دلك سلفهم إلى خر الدولة وعلى قدر ملكهم يكون خطهم من ذلك وترفهم فيه، ين دبيعو من ذلك لغاية التي لندول أن تبلغها بحسب قوتها وعو ثد من قيم، سنة الله في حنقه.

## [12] في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون

ودلث أن الأمة لا يحصن لها لملك إلا بالمطابة، والمطالبة عايتها لعلب والما حصلت الغاية القضى السعى إليها. قال :

عجبت بسعي لدهر بيني وبينها افتما انقصي ما بنشا سكن لدهر

فردا حصل الملك، أقصرو، عن المتاعب لتي كانو يتكنفونها في طسه، وآثرو الراحة والسكون و لدعة، ورجعوا إلى تحصيل ثمر ت لملك من لمباي والمساكن والملائس، فيبنون القصور، ويحرون المياه، ويعرسون الرباص، ويستمتعون بأحوال الدبيا، ويؤثرون الرحة عنى المناعب، ويتألقون في أحوال الملائس والمطاعم والآبية والفرش، ويألفون دلك ويورثونه من تعدهم من أحيالهم ولا يزال بتزيد فيهم إلى أن يتأدن الله بأمره

# [13] و أنه إذ استحكمت طبيعة الملك من الانفر د بالمجد وحصول النرف والدعة أقبلت الدولة على الهرم

وبنانه من وجوه لأول أنها تقتصي لا عراد بالمحد، كما قلبه ، ومهما كال لمحد مشترك بين العصابة وكان سعيهم به واحداً كانت هممهم في التعلب على لغير والدب عن الحورة إسوة في صموحها وقوة شكائمها ومرماهم إلى لعر حميع فهم يستطيبون لموت في ساء محدهم ويؤثرون الهلكة على فساده وإد الفرد الواحد ملهم المحد، فرع عصلهم وكلح من عليهم واستأثر بالأموال دولهم، فتكاسبو عن لعز، وقشن ريحهم ورثمو الملة والاستعاد.

ثم ربي خيل شابي منهم على دلك، يحسبون ما بالهم من العطاء أحراً من السنطان لهم على الحماية و المعولة، لا يحرى في عقولهم سواه الوقل أن يستأخر أحد نفسه على الموت، فيصبر دلك وهناً في الدولة وحصداً من لشوكة، وتقبل به على مناحي تصعف و لهرم نفساد العصلية لدهات الناس من أهلها

لوحه لثاني أن طبيعة لمنك تقتصي نترف، كما قدمده فتكثر عو تدهم ويزيد مقاتهم على عطياتهم، ولا يمي حرجهم بدحيهم ف مقير منهم يهلك، والمترف يتسعرق عطاءه نترفه أثم يردد دلك في أحيالهم المتأخرة إلى أن

يقصر العطاء كنه عن النزف وعوائده وتمسهم الحاجة. ويطلبهم ملوكهم للحصر عقائهم في العرو والحروب فلا تحدوب وليحة عنها فيوقعون لهم العقوبات، منزعون ما في أيدي الكثير منهم، يستأثرون به عليهم أو يؤثرون به ألداءهم وصدائع دولتهم فصعفون هم لدلك عن إقامة أحو الهم، ويضعف صاحب بدولة تضعفهم

و يصاً عالمرف مفسيد بمحدق عا يتحصيل في المنفس من ألوال الشر والسفسقة وعوائدها، كما بأبي في فصل خصارة افيدهت منهم خلال اجبر لتي كانت علامة على المنك ودليلاً عليه، ويتصفون عا بنافضها من خلال الشراء فتكوب علامة على الإدار والانقراص عاجعل الله من دلك في حليقته وبأحد الدولة منادئ العظب وتتصعصع أحوالها، وسؤل بها أمراض مؤمنة من ولها، واللي الاعضى عليها

لوحه الثالث، أن صبيعة المك تقتصي لدعه، كما دكرنه، وإدا اتحدو المدعة والورحة منعً وحلقً صر لهم صبيعةً وحللةً، شأن لعو تدكمها وبالافها عربي احدثهم الحادثة في عصارة العبش ومهاد لترف و لدعة، وينفس حلق تنوحش، وينسوب عوائد لنداوة لني كان بها المنك، من شدة النأس وتعود الافتر س وركوب البيد و وهداية القفر علا يفرق بينهم وبين لسوقة من الحصر إلا في الثقافة والشرة فتصعف حمايتهم، ويدهب بأسهم، وتتحصد شوكتهم ويعود وبال دلك على الدولة، عا تُنشَلُ به من ثبات تهرم

ثم لا بز بوب بنفو ول بعوائد الترف واحصاره والسكون و لدعة ورقة احاشية في حميع أحوالهم ويتعمسون فيها، وهم في دلك يتعدول عن للداءة و خشونة ويتستحون عيها شبك فشيك، ويتسون حتى المسالة لتي كانت بها حماية و لمد فعه، حتى يعودو عيالاً على حاملة أحرى إل كانت لهم

و عنبر دلك في لدول لني أحبارها في الصحف لديك تحدما قلته لك من دلك صحيحاً من عير ربية و لله وارث لأرض ومن عليها.

#### الدولة لها أعمار صيعية

# [14] في أن الدولة لها أعمار طبيعية كالأشخاص

عدم أن العمر لطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطاء والمنجمون مائة وعشرون سنة، وهي سنو القمر الكبرى عند المنحمين، ويحتنف العمر في كل حيل نحسب القرنات، فيزيد عن هذا وينقص منه، فتكون عمار بعض هل القرنات مائة تامة، وبعضهم حمسين و ثمانين أو سبعين، على ما تقتصيه أدلة المعرانات عند المنضرين فيها، وأعمار أهل هذه المنة ما بين الستين إلى السبين، كما في الحديث، ولا يزيد عنى العمر الطبيعي الذي هو مئة وعشرين إلا في الصور لندرة، وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك، كما وقع في شأد نوح عليه الصلاة والسلام وقبين من قوم عاد وثمود.

و م عمار الدول أيصاً، وإلى كال يحتلف بحسب القرادات، إلا أن الدولة في العائب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال والحيل هو عمر شحص واحد مل عمرالوسط، فيكون أربعين، الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى عايته. قال تعلى حتى إذا بنع أشده وللع أربعين سنة ، والهذا قلنا إل عمر الشحص الواحد هو عمر الحيل

ويؤيده ما دكرماه في حكمة النبه لذي وقع لمني يسر ئيل، وأن المقصود بالأربعين فيه فناء الحيل الأحياء وبشأة حيل أخر لم يعهدوا الدل ولا عرفوه فلا على عتبار الأربعين في عمر الحيل التي هي عمر المشخص الواحد.

وينه قلنا أن عمر الدولة في العالب لا يعدو ثلاثة أجيال، لأن الجيل الأول لم يزالو على خلق البداوة وحشوبتها وتوحشه، من شظف العيش و لبسالة و لافتراس والاشتراك في المحد، فلا تزال بدلك سؤرة العصبية محفوظة فيهم. فحدهم مرهف، وحابهم مرهوب، ولباس لهم مغلود

والحيل الثاني تحوّل حالهم بالملك والرفه من البداوة إلى احصارة، ومن السطف إلى الترف والخصب، ومن الاشترك في المجد إلى إغراد الواحد به وكس لباقين عن المسعي فيه، ومن عز الاستطاة إلى دل الاستكانة فتكسر سوّرة العصبية بعض الشيء ويؤنس ملهم المهابة والحصوع، وينقى لهم الكثير من دلك، بما أدركوا لحيل الأول، وباشروا أحوالهم وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى المجد وتراميهم إلى المد فعة والحماية. فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية، وإن ذهب منه ما ذهب، ويكونون على رجاء من مراجعة الأحوال لتى كانت للجيل الأول، أو على ظن من وجودها فيهم.

وأم بخيل الثالث، فينسول عهد المداوة واخشونة، ويعقدون حلاوة لعز والعصبية عاهم فيه من ملكة القهر، ويبلغ الترف فيهم عايته عا تنكوه من المعمم وغصارة العيش. فيصبرون عبالاً على الدولة ومن جملة السبب والولدان لمحتجين للمدافعة عنهم. وتسقط لعصبية بحملة، ويسول الحماية والمدافعة والمطالحة، وينسول على لنس في الشرة والزي وركوب الحيل وحسل الثقافة، يموهول بها وهم في الأكثر أحس من لنسوال على ظهوره. فإذ حاء المطالب لهم لم يقاومو مدافعته، فبحناح صاحب الدولة حينتذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل لمحدة، ويستكثر من لموالى، ويصطنع من يعني عن الدولة بعض الغناء، حتى يأدل الله بانقراصها، فندهب الدولة عاحمك

فهده، كما تراه، ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة وتحلقها وقد أنيات فيه ببرهان طبيعي طاهر، مبني على ما مهّدناه قبل من المقدمات، فتأمنه فلن يعدو وجه لحق إن كنت من أهل الإبصاف

#### لدوله لها عمار طبعيه

وهده الأحيال الثلاثة أعمارها مائة وعشرون سنة، على ما مر. ولا تعدو الدولة في الغالب هذا لعمر بتقريب قده أو بعده، إلا إن عرض بها عارض احر من فقد ن المطلب، فيكون لهرم حاصلاً مُسْتَوْلِهَ و لمطلب به يحصرها، ولو قد حاء الطالب به وحد مدافعاً فإذا حاء أحلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون أ

وهد بعمر للدولة عثابه عمر الشخص من لتزيد إلى سن لوقوف ثم إلى سن الرحوع ولهدا يحري على ألسبة لباس في لمشهور أن عمر لدولة مئة سنة وهدا معده قاعتره، واتحد منه قابو با يصحح لك عدد الاباء في عمود السب الذي تريده من قبل معرفة لسنين الماصية، إذا كنت قد استرت في عدتهم وكانت السبول لماصبة مند أولهم محصنة سايث فعد لكن مائه من السبين ثلاثه من الآباء، فإن نقدت على هذا لقياس مع نفود عددهم فهو صحيح، وإن نقصت عنه تحيل فقد عنظ عددهم تريادة و حد في عمود النسين من ما واب رادت عثله فقد سقط و حد. وكدلك تأخذ عدد السبين من عددهم إدا كان محضلاً لديك. فتأمله نجده في العالم صحيحاً

والله مقدر الليل والتهار

# [15] في انتقال الدولة من البداوة إلى الحصارة

عدم أن هذه الأطوار صيعبه للدولة. فإن العلب الذي يكوان له المث إلى هو بالعصلية وما يتبعه من شدة النائس وتعوُّد الافتراس، ولا يكوان دلك عاللًا للمع المداوة فصور الدولة من أولها بداوة

شم إذا حصل ملك تبعد برقه واتساع الأحوال واحصارة إلى هي تقين في نترف وإحكام لصبائع لمستعملة في وجوهه ومداهبه، من المطابح و لملابس والماني و لفرش و لأبية وسائر عوائد المبرل وأحواله فلكل واحد منها صنائع في استحادثه و نتأتق فيه تحتص به ويتنو بعضها بعضاً وتكثر باحتلاف ما تنزع إليه النقوس من المشهوات و لملاد والتبعيم بأحوال الترف، وما تتنواله من العوائد.

قصار طور خصارة للملك بتبع طورالبدوة صرورة، لصرورة تبعية لرفه للملك وأهل الدول أبداً يقلدون في طور لحصارة وأحو لها للدولة السائمة قلهم فأحوالهم يشاهدون، ومنهم في العالم يأحدون.

ومش هد وقع سعاب ما كان لفتح ومنكوا فارس والروم، واستحدمو سامهم و ساءهم، ولم يكونو، لدلك لعهد في شيء من الحصارة فقد حكي أنهم قدم لهم لمرقق، فكانو يحسبونه رقاعً، وعثرو على الكافور في حزائل

#### التقال لدولة من البداوة إلى الحصارة

كِسْرى فاستعملوه في عجبتهم ملحاً، وأمثال دلك. فلما استعملوا أهل الدول قسهم و ستعملوهم في مهنهم وحاحات مبارلهم، واختاروا منهم المهرة في أمثال دلك والقومة عبيه، أفدوهم علاح دلث و نقيام على عمله والتفس فيه، مع ما حصر لهم من تساع العيش والتفس في أحواله فلغوا لغاية في دلك، وتطوروا عطور الحصارة و لترف في الأحوال واستنجادة المطعم والمشارب والعباء والملابس والمبابي والأسلحة و لفرش والآبية وسائر المعون والحرثي، وكدا أحوالهم في أيام لمنهاة والولائم وليالي الأعراس، فأتو من دلك وراء الغاية.

وانظر ما نقبه المسعودي والطبري وعبرهما في عراس المأمون ببوران وما بدل أبوها خاشية لمأمول حين وافاه في حطبتها إلى داره فقم لصبح، وركب إليه في السفيل، وما بفق في إملاكها، وما يحبها المأمول وأنفق في عرسها، تقف مل دلك على العجب. فمنه أل احسن ابل سهل بثر يوم الإملاك في الصبيع الذي حضره حاشية لمأمون، فنثر على الطبقة الأولى منهم بنادق المسك منثوثة على الرقاع بالصباع والعقر، مسوعة لمل حصلت في بده، يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبحث وفرق على الطبقة ابنائية بدر لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق والبحث وفرق على الطبقة ابنائية بدر الدراهم مثلها، بعد أل بقق في كل بدرة عشرة الاف وعلى الطبقة الأحيرة بدر الدراهم مثلها، مهرها اليلتئذ ألف حصاة من الياقوت، وأوقد شموع العنبر، في كل واحدة مائة من وهو رطل وبسط الها فرشاً كان الحصير منها منسوحاً بالذهب مكللاً بالدر والياقوت. وقال الأمول حيل رآه: أقاتل الله أبائو س، كأنه أنصر مكللاً بالدر والياقوت. وقال المول حيل رآه: أقاتل الله أبائو س، كأنه أنصر منذ، يقول في صفة الخمر .

كأنا صعري وكستري من فواقعها حصناء در على أرض من لذهب

وأعد بدار الطبخ من لحص لليلة الوليمة نقل أربعين بغلاً مدة عام كامل، ثلاث مرات في كل يوم، وفي الحطب للبتئذ. وأوقدوا احريد بصبول عليه الزيت، وأوعز إلى النواتية بإحصار السفن لإجازة الخواص من الناس بدجمة من يغداد إلى قصر الهاشمية لحصور الوليمة بدار السلطان، فكانت الحرّافات المعدة لذلك ثلاثين ألفاً أحزوا لناس فيها أخريات بهارهم. وكثير من هذا وأمثاله وكذلك عرس المأمول بن دي النول بطني لطبة، نقله الله تسام في كتاب الذخيرة ، و من حَمّان، بعد أن كالوا كلهم في الطور الأول من للداوة عاجزين عن ذلك جملة لفقدان أساله والقائمين على صنائعه في غصاصهم الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال له : أحربي بأعظم صبيع شهدته الدهاقين يسأله عن ولائم الفرس وقال له : أحربي بأعظم صبيع شهدته فقل أنعم، أيها لأمير، شهدت بعض مَر ربة كِسْرى قد صبع لأهل فارس صنيعًا أحضر فيه صحاف الذهب على أحوية الفصة، أربعاً على كن واحد، ويحمنه أربع وصائف، ويجلس عليه أربع من الناس. فإد طعمو، أتعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصائفه، فقال الحجاح أبغلام، بحر حزور، وضعم لناس وعلم أنه لا يستقل عثل هده لأبهة

وكدلك كانت من هذا الباب أعطية سي مية وجوائزهم فإنما كال أكثرها الإبل، أحد عداهب العرب وبداوتهم، ثم كانت الحوائز في دولة سي لعاس والعبيديين ومن تعدهم ما عدمت من أحمال لمال، وتخوت لثياب، وعداد الحيل عركبه.

وهكذا كان شأن كتامة مع لأعالمة بإفريقية وبني طُعْج بمصر، وشأن لمتوبة مع مموك العوائف بالأندلس، والموحدين كذلك، وشأن رناتة مع الموحدين، وهدم حرا، تنتقل الحصارة من الدول لسالفة إلى الدول خالفة.

فانتقت حضارة الفرس للعرب، بني أمية وبني لعباس. وانتفلت حضارة بني أمية بالأندلس إلى ملوك المغرب، من الموحدين ورباتة لهذ العهد وانتقلت حصارة بني العبس إلى الترك عصر والثّتار بالعراقيين.

#### لتقال لدولة من لبداوة إلى لحصاره

وعبى قدر عظم لدولة يكول شأمه في الحصارة، إدا مور لحصارة من نوابع لو بع البرف والثرف من توابع لثروة والبعمة، والثروة ولبعمة من توابع لمث ومقد راما يستولى عبيه أهل لدولة العبى نسبة المك بكون دلك كنه، فاعتبره وتفهّمه وتأمّنه تجده صحيحاً في العمرات والبه وارث لأرض ومن عبيه،

# [16] في أن الترف يزيد الدولة قوة إلى قوتها"

و نسب في دنت أن القيل إد حصل لهم المك والترف كثر المناسل والولد والعمومية. فكثرت لعصابة، و سكتروا أيضاً من الموالي و لصابع، وربيت أحيانهم في حو دلت للعبم والرفه، فاردادوا لهم عادد إلى عددهم وقوة إلى قوتهم نسبت كثرة العصائب حسند لكثرة لعدد فإد دهب خيل الأول والثاني وأحدت الدوله في الهرم، لم يتسقل أوئك الصنائع و لموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهد ملكها، لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، إنما كانو عبالاً على أهله ومعونة لها فإد دهب الأصل، لم نستقل لفرع بالرسوح، فيدهب ويتلاشى، ولا تنقى الدوله على حالها من القوة

و عنر هد عما وقع في الدولة العربية في الإسلام. كان عدد العرب، كما قساه، تعهد النبوة والحلافة مائة وحمسين ألفاً أو ما يماريها من مصر وقَحْطان ولما بنع لترف مناعه في الدوية وتوفّر عوّهم يتوفر بعمة، واستكثر لخلفاء من الموالى و لصنائع، بلع ديث العدد إلى أصعافه. يقال إن المُعْتُصِم نارب

ا سمع عبوا هذا مصافي[ب]

#### سرف يزيد الدولة قوة إلى قومها

عَمُّورِية لَمُ افتتحها في تسعمائة ألف، ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكور صحبحاً د اعتبرت حاميتهم في الثعور الدائبة والقاصية شرقاً وعرباً، إلى حد احامين سرير الملك والموالى والمصطنعين

وقال لمسعودي . أحصى بنو العباس بن عبد مطلب حاصة أنام لمأمول للإنفاق عليهم، وكانوا ثلاثين ألفاً بين ذكران وإناث . فانظر مبالع هذا العدد لأقل من ماثتي سنة، واعلم أن سنة لرفة و لتعيم لدي حصل للدولة، وربى فيه أجيالهم وإلا فعدد لعرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريدً منه

و لنه الحلاق العليم

# [17] في أطوار الدولة واختلاف أحوالها باختلاف الأطوار'ا

اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجدده، ويكتسب القائمون مها في كل طور خلقاً من أحوال دلث الطور لا يكون مثله في الطورالأحر، لأن اخلق تابع بالطلع لمزاج الحال لدي هو فيه

وحالات الدولة وأطو رها لا تعدو في العالب خمسة أطوار

الأول، طور الظفر بالبغية وعلب المدفع والممانع والاستبلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السائفة قبلها. فيكون صحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال و مدافعة عن الحوزة والحماية، لا يتفرد دولهم بشيء، لأن دلك هو مقتصى العصبية الني وقع بها العلب، وهي لم تزل بعد بحالها.

الطور الثاني، طور الاستنداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكنجهم عن التطاول لنمساهمة والمشاركة. ويكون صاحب لدولة في هذا لطور معيدً ماصطنع الرجال واتحاد الموالي والصنائع، والاستكثار من دنك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيره، المقسمين له في نسبه، انضارين في الملك عثل سهمه.

إ في أطور بدولة واحتلاف أحوالها وتبدل أهله باحتلاف الأطوار [ب]
 في [] بياض بين كنمة أحوار وكنمة باحتلاف

فهو يد فعهم عن الأمر ويصدهم عن مو رده، ويردهم على أعقابهم تب يحلصو إلبه حتى يقر الأمر في نصابه، ويفرد أهل سنه لما يبني من محده فيعالي من مدافعتهم ومعاللتهم مثل ما عاله الأولول في طلب الأمر وأشد، لأن الأولين د فعود لأحالب فكان ظهر ؤهم على مد فعتهم أهل العصلية للحمعهم، وهذا يد فع الأقارب ولا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من لأمو

الطور الثالث، طور عرع والدعة بتحصيل ثمر ت المنك مما تنزع صاع النشر إليه من تحصيل لمل وتحبيد الأثار وبعد الصيت في فستفرع وسعه في الخياية وصبط لدخل و حرح ويحصاء لفقات و لقصد فيها، وتشييد لماني الحافية و فصابع لعظيمه و لأمصار المسعة والهياكل مرفعة، وإحازة الوفود من أشراف الأم ووجوه الهيائل، وبث المعروف في أهله. هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشبته في أحوالهم بالمال و لحاء و عتراص حبوده ويدرار أراقهم وإنصافهم في أعطينهم لكل هلال، حتى يظهر أثر دبك عبيهم في ملاسهم وريّهم وشكتهم أيام الربة، فيناهي بهم الدول المسالمة ويرهب لدول المحاربة وهد الصور حر أطور الاستبدد من أصحاب الدولة، لأنهم في هذه الأطوار كنها مستقبول بارائهم، بدول لعزهم، موضعون الطرق لمل عدهم

لطور الرابع، طور الفلوح والمساللة ويكون صاحب لدولة في هذا قائعًا عابلي أولوه، سلماً لأنظاره من الملوك و قتاله، مفلداً للماصين من سلفه، يتلع الدهم حدو اللعل باللعال، ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقلداء، ويرى أن في حروج عن تقليدهم فساد أموه و نهم أنصر بما للوا من محده

لصور الحامس، طور الإسر ف و شدير ويكوب صاحب الدولة في هذا لطور منف لما جمع أوبوه في سبين لشهو ت والملاد و لكرم عنى تصنها وفي محالسه، واصطنع أحدال السوء وحصر ء الدمن وتقليدهم عظيمات الأمور لتي لا يستقبون لحميه ولا يعرفون ما يأتون وما يدرون منها،

#### العصل شبث، 17

مستفسداً لكسار لأولت من قومه وصدائع سده حتى يضطعبوا عليه ويتحادلو عن بصرته، مصبّعاً من حيده عا أبقق أعطياتهم في شهواته وحجب علهم وحه مناشرته وتفقده فكون مخرّباً لذكان سنفه يؤسسون، وهادماً لما كانوا ينتول وفي هذا بطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولي عبها لمرض المرمن الذي لا بكاد تحيض منه ولا يكون لها معه براء إلى أن تنقرض، كما بينه في الأحوال لتي بصردها و لنه حير الورش

<sup>(2)</sup> هكد في [ت] و الصحيح السردها، دما فراد في [ت]

## أثار الدولة على بسنة قويها في أصلها

# [18] في أن اثار الدول كلها على نسبة قوتها في أصلها "

والسب في دلث أن الآثر إلا تحدث عن القوة التي بها كانت أولاً، وعلى قدرها يكول الأثر ومن ذلك مالي لدولة وهياكلها لعظيمة، فإلما تكول على نسبة قوة الدولة في أصلها. لأنها لا تتم إلا لكثرة الفعلة و حتماع الأيدي على العمل والتعاول فيه. فإذا كانت الدولة عظيمة، فسيحة احوالت، كثيرة الممالث والرعايا، كان لفعلة كثيرين حداً، وحُشِروا من أفاق الدولة وأقطارها، فتم العمل على اعظم هياكله

ألا ترى إلى مصابع قوم عاد وثمو دوم قصه القرآن عنها. وانطر بالمشاهدة إسوال كيشرى وما اقتدر فيه لفرس، حتى أنه اعترم لرشيد على هدمه وتخريبه، فتكاد عنه وشرع فنه، ثم أدركه العجز، وقصة استشرنه بحيى بن حالد في شأنه معروفة فنظر كيف تقتدر دولة على بدء لا تستطيع أخرى على هدمه، مع بؤن ما بين انهدم والمناء في السهولة، تعرف من دلك بؤل ما بين لدولتين، وابطر إلى بلاط لوليد بدمشني وجمع بني أمية بقرطنة، والقبطرة لني على واديها، وكذلك بناء الحنايا لحلب الماء إلى قراطاحيّة في لقناة الراكبة

ا و ثار لدولة [ب]

عليها، وآثار شِرْشَال وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان تعلم منه اختلاف المدون في الْقُوة والضعف.

واعلم "د تلك لأعمال للأقدميين إلى كالت بالهدام واحتماع لعمة وكثرة لأيدي عبيها، فبذلك شيدت تبك الهياكل والمصانع ولا تتوهّم ما تتوهّمه العامة أد ذلك لعظم أحسام الأقدميين عن أحسامنا في أطر فها وأقطارها. فبيس بين البشر في ذلك كبير بول كما محد بين الهياكل و لأثار ولقد ولع القصاص بدلك وتعالو فيه، وسطرو عن عاد وثمود والعمائقة أحداراً عريقة في الكذب، من أعربها ما يحكون عن عوج بن عدق ورحل من الجاهلية الأولى زعموا أنه كال لطوله يتنول لسمك من لبحر ويشويه في الشمس و يزيدون إلى جهنهم بأحوال الشر لحهل بأحوال الكو كب، لما اعتقدو أن للشمس حرارة، وأنه شديدة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن لحر المواد أن للشمس حرارة، وأنه شديدة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن لحر الأرض مقابلة الأصواء، فتتصاعف الحرارة هذ لأحن دلك. ورد تحاورت مطارح لأشعة المعكسة فلا حر هنالك، بل يكون فيه البرد حبث محاري السحب وإني الشمس في نفسها لا حررة ولا باردة، إلما هو جسم بسبط مصىء لا مزاج له.

وكدلت غُوج من عَناق هو فيما ذكروه من العمالقة الدين كانوا فريسة سي سر ئيل عند فتحهم لشم، وأطول بني إسرائيل وحثمانهم لدلك العهد قريب من هياكلنا، تشهد لدلك أبو ب بيت المقدس، فإنها وإلا حربت وحددت لم تزر المحافظة على أشكالها ومقادير أبوانها. وكيف بكون لتفوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدار؟

وإى مثار علطهم في هذا أنهم استعظموا ثار لأنم ولم يفهموا حال الدول في لاجتماع والتعاون وما يحصل بدلث وبالهندام من الأثار العظيمة فصرفوه إلى قوة الأحسام وشدتها بعظم هياكنها، وليس الأمر كدلث

وقد رعم المسعودي ونقمه عن العلاسفة مرعماً لا مستبد له إلا لتحكم، وهو أن الطبيعة التي هي حبية للأجسام لم يرأ الله لحلق كنت في تمام الكثرة وسهية القوة و لكمال. فكانت لأعمار أطول، و لأحسام أقوى، لكمال تنك الطبيعة فإن صروء لموت عا هو بالحلال لقوى لطبيعية فإد، كانت قوية، كانت لأعمار أزيد فكان العالم في أولية تبأنه تام الأعمار، كامل لأحسام ثم لم يزل يتناقص بنقصال المدة إلى أن للع هذه حال التي هو عليها شم لا راد يتناقص إلى وقت الالحلال و نقر ص العلم

وهدارأي لا وحه له إلا التحكم، كما نراه، ولبس له عنة صيعية ولا سلب برهاي. وبحل بشاهد مساكل الأولىل وأبوانهم وطرفهم فيما أحدثوه مل السنيال والهياكل والديار والمساكل، كدبار ثمود لمنحوتة في الصند مل الصحر بوت صغراً وأبواناً صيقة . وكدلك بأرض عاد ومصر والشام وسائر بفاع الأرض شرفاً وغرباً والحق ما قررباه

ومن آثار الدون أيضاً حالها في العراسة والولائم، كما دكرناه في وليمة تُوزَان وصليع الحجاج والل ذي النون وقد مرادلك كله

ومن ثارها أيصاً عطايا الدون، وأنها لكون على نسبتها، ويظهر ذلك فيها ولو تشرفت على الهرم. وإن الهمم التي لأهل الدولة لكون على نسبه قوه ملكهم وعليهم للناس والهمم لا تراب مصاحبةً لهم إلى إنقراص الدولة

واعتبر دلك بحو ئز ابن دي يزب لوقد قريش، كيف أعظاهم من أرضل الناهب والقصة و لأعبد والوصائف عشر، عشر، ومن كرش العبير و حدة، وأصعف دلك بعشرة أمثاله عبد المصب. وإنما منكه يومئد قرارة البمن حاصة، تحت اسبد د فارس وإنما حمله على دلك همة نفسه، عا كان لقومه التدبعة من الملك في الأرض والغيب على الأنم في العرقين والهند والمعرب

وكان الصنهاحيون بإفريقية أيصاً إذا أحروا الوفد من أمر عربانه الوافدين عبيهم، فإنما يعطونهم المن أحمالاً و لكساء تحوناً ممنوعة واحملان حنائب عديدة. وفي تتريح بن الرفيق من دلك أحيار كثيرة وكذلك كان عطاء المر مكة وحوائرهم ونفقاتهم وكانوا إذا أكسنوا معدماً فوتما هو لمنك و تولاية والنعمة أجر الدهر، لا العطاء الذي يستنفذه يوم أو تعص نوم و أحدرهم في ذلك كثيرة مسطوره وهي كلها على نسبة الدول حارية

هذ حوهر نصّقمًى الكاتب، قائد حبش العبيديين لما ارتحل إلى فيح مصر استعد من لقيرو ل بألف حمل من لمال. ولا ننتهي ليوم دولة إلى مثل هذا فاعتبر دلك في سبب الدول بعضه إلى بعض، ولا يبكرن ما ليس معهود عديك ولا في عصيرك شيء من أمثاله، فتصيق حوصلتك عن منتقط لمكنات فكثر من حواصيد سمعوا أمثال هذه الأنجاز عن لدول السالفة عدر بالالكر، ولبس دلك من الصواب في أحوال لوجود والعمرال متدونة ومن درك منها رتبة سفني أو وسطى، فلا يحصر المدارك كلها فيها وبحل إد عشوال ما ينقل للها عن دولة بني العناس ولني أمية والعبيديين، وفيسنا الصحيح من دلك والدي لا نشك فيه بالذي بشاهده من هذه الدول وبيسنا الصحيح من دلك والدي لا نشك فيه بالذي بشاهده من هذه الدول قو تها وعمران ممالكها. فالأثار كنها حرية على نسبة الأصل في نقوة، كما فدمناه، ولا يسعنا إلكار دلك عنها إذ كثير من هذه الأحوال في عاية الشهرة والوصوح، بن فيها ما يبحق بالمستقبص والمتو تر، وفيها المعاين و مشاهد من والدولة وعيره

فحد من الأحوال منفولة مرانب بدول في قوتها أو صعفها وصحامتها أوضعرها، واعتبر دلك يم نفضه عليك من هذه الحكاية المستطرفة أ. وذلك أنه ورد على لمعرب لعهد السلطان ألي عنان من ملوك بني مرس رحل من مشيحه طبحة، يعرف باس لطُّوطه، كان رحل مند عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب في بلاد العرف واليمن والهند، ودخن مدينه فيلي، حاضرة

<sup>2</sup> السنظرفة [ب]

#### لايحب إلكار ماليس ععهود

منك الهند، والتصل عكنها بدلك العهد، وكان له منه مكان، واستعمله في حطة تقصاء بمدهب الملكنة في عمله اثم العلب إلى المعرب، والصل بالسنطان أبي عبال

وكان للحدث عن شأن راحلته وما رأى من العجائب عمالك الأرص وأكثوا ما كان يحدث عن دوية صاحب الهند وبأتى من أحواله عا يستعربه السامعون. مثل أل ملك الهندردا حرح للسفر أحصى أهل مدينته من الرجال والنساء والولد ب، وفرص لهم ررق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه وأنه عبد رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود بدر فيه الناس كافة إلى صحراء النبد ويطوفون به، ويُنصب أمامه في ذلك حفل مَنْحبيقات على الطهر ترمي بها شكئر لدراهم والديابير على الناس إلى أن يدحل إيوابه. وأمثال هذه إحكايات. فتناحي الماس لتكديمه، ولقبت أنا يومئد في بعض الأيام وزير السلطان فارس بن ودُّر از البعيد الصيت، فقاوضته في هذه لشأت وأريته إنكار أحيار دلك الرحل لما ستفاص في الناس من تكديبه، فقال الوزير فارس ٠٠ إبك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره، فتكون كامن الورير الناشيج في السحن. ودلك أن وزيراً اعتقده سنطانه، ومكث في السنجن سبين ربي فيها أنبه في ذلك المحسن فيما أدرك وعقل، سأل عن المحمال لتي كان يعتدي بها فإذا قال له أبوه : هذا لجم الغنم ، يقول · 'وما العبم؟' فيصفها له أبوه بشياتها وبعوتها فيقول عاأت، تراها مثل لفرا عيكر عبيه، فيقول: أبي لغنيم من الفأر؟ وكدا في لحبه البقر والإبل، إذ لم يعايل في محبسه من الحيوانات إلا الفأر، فيحسنها كنها أثناء حنس لنفأر وهذا كثيراً ما يعتري الناس في الأخيار، كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عبد قصد الإغراب. كما قدمناه أول لكتاب. فلبرجع الإبسان إلى أصوله، وليكن مهيمياً على لفسه ومميزأ لين صيعة الممكل والممتلع لصريح عقله ومستقيم فطرته افما دخل في بطق الإمكان قبيه، وما حوج عنه رفضه. وليس مواديا الإمكان العقلي المصق، فإن نصقه أوسع شيء، فلا يفرض حداً مين المواقعات. وإيم مرادنا

### الفصل لثالث، 18

الإمكان بحسب المادة التي للشيء فإذا بطريا أصن الشيء وحنسه صفه ومقد رعظمه وقوته أجريت الحكم من نسبة دنك عنى أحواله وحكمت بالامتناع على ما حرح من تطقه وقل رب ردي عنماً.

# [19] في استظهار صاحب لدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين

اعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره، كما قداه، يقومه فهم عصالله وظهراؤه على شأنه، ولهم يقارع الحوارج على دولته، وملهم يقلد أعمال مملكته وورارة دولته وحدالة أمواله الألهم أعواله على العب وشركاؤه في الأمر ومساهموه في سائر مهدته

هذ ما دم الطور الأول للدوله، كما قلباه افيد حاء الطور الثاني، وهو طور الاستنداد علهم و الا فير د بالمحد و ده عهم عله بالراح، صارو في حقيقة الأمر من بعض عدائه، واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم عن المشاركة إلى أولياء أحرين من غير حددتهم، يستظهر بهم عليهم ويتوالاهم دولهم فيكولود قرب له من سائرهم وأحص به قرار واصطاعاً وأولى إيثار وحاها لم ألهم يسلميتوا دوله في مدافعة قومه عن الأمر الذي كال الهم والرابة التي ألفوها في مشاركتهم

ويفسم بهم مثل ما لنكثير من قومه، ويقدهم حبين لأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والحدية ومايحتص به لنفسه ولكون حاصة له دول قومه من ألقال المملكة الأنهم حبيئد أولياؤه الأفرنول وتصحاؤه المحصول ودلث

#### عصن شلث، 9،

حيث مؤدب بهتصام لدولة وعلامه عنى لمرض لمزمن فيها لفساد لعصبية الني كان بها العلب عبيها ومرض فنوت أهن لدولة حيث من لاميهان وعد وة السلطان فضطعنوا علله، ويتربضوا به للدوائر ويعود وبال دلك على الدولة، ولا نظمع في برئها من هذا الداء الأنه ما مصى يتأكد في الأعمال إلى أن يدهب رسمها

و عبر دلك في دولة بني أمية، كيف كانو يستطهرون في حروبهم وولاية عملهم برحال العرب من عمرو بن سغد بن أبي وقاص، وغبيد الله بن وياد بن أبي سُفيان، والحجاج بن يوسف، و مُهنّ بن أبي صُفرة، وحالم بن عبد لنه القسري، وأبي هُمرة، وموسى بن تُصَيْر، وبلان بن أبي تُردة بن أبي موسى الأشعري، وتُمي سبر، وأمثالهم من رحالات العرب، فيما صارت بدولة للانفراد المحد وكبح العرب عن التطول ليولايات، صارت الورارة للعجم و الصداع من ابر مكة وبني سهّن بن يؤسفت وبني طهر اثم بني أويه وموالى لترك مثل أبعا ووصيف مرماش والن طوالوب و تُبائهم، وغير هؤلاء من موالى العجم فيصير الدولة لعير من مهدها والعر لعير من حتيه، سبة من عدده

کان ساء انعنت [ت]

٥٠ توماش [ت]. و تصحيح المشاء كم في المحقوظات الماجود

# [20] في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول

اعدم أن المصطنعين يتفاوتون في لاتحام مصاحب الدولة لتفاوتهم في الفدم والحدوث والسبب في دلك أن للقصود في العصلية من لمدافعة ولمعالمة إلما يتم بالسب، لأحل لتناصر في دوي لأرجام والقربي والتخاذل في الأجالب والبعد عن كما قدمناه، والولاية والمحالطة بالرق و بالحلف تتنزل منزلة دلك الأن أمر النسب وإن كان طبيعياً فإما هو وهمي، والمعنى الذي كان به الالتحام إلى هو العشرة والمرافقة وطول الممارسة والصحبة بالمربي والرضاع وسائر أحوال الموت واحياه وإذا حصل الالتحام بدلك حامل للعرة والتناصر وهد مشاهد بين ليس.

و اعتبر مثله في الاصطلاع ، فإنه يحدث بين المصطلع ومن صطنعه نسبة حاصة من الوصلة تتنزل هذه المنزلة وتؤكد اللحمة. وإن لم يكن نسباً فثمرات النسب موجودة.

ويدا كانت هذه الولاية بن القبيل وبين أولياتهم قبل حصول الملك لهم، كانت عروقها أوشج وعقائدها أصح وبسنها أصرح بوجهين الأول أنهم قبل الملك إسوة في حالهم، فلا يتميز لبسب عن لولاية إلا عبد لأقل منهم فيترلوب منهم بنسة دوي قرناهم وأهل أرحامهم وإدا اصطنعوهم بعد

المنك، كانت مرتبة المنك مميزة لنسيد عن الموالي، ولأهن لقرابة عن أهن الولاية والاصطناع لم تقتضيه أحوال الرئاسة والملك من تمبيز الرتب ونفاوتها فتتبين حالهم ويتمزلون منزلة الأجاب، ويكون الالتنجام بينهم أصعف، والتناصر لذلك أبعد ودلك أنقص من الاصطناع قبل المنك.

الوحه الثاني أن الاصطباع قبل الملك يبعد عهده عن أهل لدولة ويحمى شأد تلك المحمة ويُطَن بها في لأكثر المسب، فيقوى حال العصبية. وأما بعد الملك فيقرب العهد ويستوي في معرفته لأكثر، فتتبير المحمة وتتميز عن المسب فتصعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت قمل الدولة

واعتبر دلك في الدول والرئاسات تحده فكل من كان صطناعه قس حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاماً به وأقرب قرابة إليه، ويتنزّل منه منزلة أبنائه وإحوانه ودوي رحمه ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة والنحمة ما للأولين وهد مشاهد بالعيان

حتى أن الدولة في احر أمرها ترجع إلى استعمال الأحس واصطنعهم، ولا يبيي لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل بدولة، لفرب العهد حينت وتونيتهم ويشراف الدوية عبى الانقراص، فيكوبون منحطين في مهاوي الضعة، ويتما يحمل صاحب الدولة عبى اصطناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين وصنائعها لأولين ما يعتريهم في أنفسهم من العرة على صاحب الدولة وقلة الحصوع له وبطره ما ينظره فينه وأهن سنه لتأكّد اللحمة منذ العصور المتطاولة بالمربى والانصال بائه وسلف قومه والانتضام مع كبراء أهن بينه فيحصن لهم بذلك دلّة عبيه واعتزاز، فيافرهم سننه صاحب لدولة ويعدن عنهم إلى استعمال سواهم، ويكون عهد استحلاصهم و صنطاعهم قريباً فلا ينعون رتب المحد، وينقوا على حالهم من احرجية وهكذا شأن الدول في أو خرها، وأكثر ما يطلق اسم الصنائع و لأول، وهكذا شأن الدول في أو خرها، وأكثر ما يطلق اسم الصنائع و لأول، عبى الأولين، وأما هؤلاء المحدثون فضدمٌ وأغونيً

والله ولي المؤمنين.

# [21] فيما يعرص في الدول من حجَّر السلطان والاستبداد عليه

إد استقر المنك في نصاب معين ومست و حد من القبيل العائمين بالدولة والفردوا له ودفعوا سائر القللل عله وتداوله للوهم واحد لعد واحد لحسب لترشيح، فرتم حدث التعلب على المصب من ورزائهم وحاشيتهم وسلمه في الأكثر ولاية صلى صعير أو مصعف من أهل لملت، يترشح لنولاية لعهد أبه، أونترشح دويه وحوله ويؤنس منه تعجو عن الفيام بأنبث، فيقوم به كافيه من ورزاء أبيه أو حاشيته ومواليه أو فييله، ويواري بحفظ أمره عليه حتى. يؤسن منه لاستنداد ويجعن ذلك دريعة للملك، فيحجب تصلي عن للاس ويُعَوِّده اللدات لتي بدعوه إليها ترف أحواله، ويسيمه في مراعيها مني أمكنه، وينسبه ننظر في لأمور السلطانية حتى يستند عنيه وهو يم عوَّده يعبقد أنا حط السنطال من لمنك إنما هو حبوس السرير وإعطاء الصفقة وحصاب لتمُّويل و لقعو دمع النساء حلف الحجاب، وأنَّ الحلُّ والعقد والأمر والمهي ومباشرة الأحوال لمنوكية وتفقدها من لنظر في الحيش و بدل والثعور إنما هو لموريز ويستم به في ذلك، إلى أنا يستحكم به صبعه الرئاسة والاستنداد ويتحول المنك إليه اويورته عشيرته وأساءه من بعده، كما وفع لىنى ئويَّه و نترك ركافور لإحشىدي وعبرهم بالمشرق، وللمنصور اس كى عامر بالأبدلس

#### لمصل شت، . 2

وقد بتعطل داك شححو المعنب لشأبه، فيحاول على الحروح من ربقة لحجر والاستندد، ويرجع الملك إلى نصابه، ويضرب على يد المتعنب عليه ما بعتل أو بدفع على لرثبه فقط إلا أن دلك في سدر لأقل، لأن الدوله إذ أحدث في تعنب لورز ، و لأولياء ستمر لها دلك، وقل أن تحرج عنه لأن دلك إلى يوحد في لأكثر على أحوال الترف وبشأة أبناء لمنك منعمسين في تعيمه، قد نسو عهد الرحوالية وألفو أحلاق الداب والأطر وربو عليها فلا يترعوب إلى رئاسة، ولا يعرفون استنداد من تعنب إلى همهم في القوع اللائهة و التمان في لمنذ ت وأبوع عرف وهد التعنب يكوب للموالي والمصطعين عبد ستنداد عشير لملك على قومهم والموا دهم به دونهم وهو عارض لندولة، صروري، كما قدمناه وهدال مرضال لابرء لندولة منهما إلا عارض لندولة، صروري، كما قدمناه وهدال مرضال لابرء لندولة منهما إلا على لأقل المادر

و الله يؤتي ملكه من يشاء

# [22] في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الحاص بالملث

ودلك أن لمن والسنطان حصل الأوليه منذ أول الدولة بعصبية قومه وعصبيته لني استتبعتهم حتى ستحكمت له ولقومه صبغة الملك والعبب وهي لم ترال باقيةً، وبه الحفظ رسم لدولة وبقاؤها

وهذا لمتعنب وإن كان صاحب عصدية من قديل الملك أو الموالي والصنائع، فعصديته مندرجة في عصبية أهل لملك وتابعة لها، وليس لها صبغة في لمنك. وهو لا يحول استنداده التزع الملك ظاهرً، وإنما يحاول التزاع ثمراته من الأمر و لنهي و خل والعقد و لإبرام واللقص، يوهم مدلك أهل لدولة أنه متصرف عن سلطته، منفذ في دلك من وراء احجاب لأحكمه، فهو يتحافى عن سلمات الملك وشاراته وألقائه جهده، وإن حصل له لاستنداد، لأنه منستر في استنداده ذلك بالحجاب الذي صربه السنطال وأولوه عنى أنفسهم من لقبيل من أول الدولة ومعابط عنه بالبيئة ولو تعرض لشيء من دلك لنفسه عنيه أهن العصية وقبيل لمك، وحولوا

۱۱ مستر [ب]

#### لمصن الثالث، 22

الاستيثار به دونه. لأنه لم تستحكم له صنغة في دلك تحملهم على التسليم له والانقياد، فيهنك لأول وهلة.

وقد وقع مثل هذا لعبد لرحمل بن المنصور بن أبي عموحين سما إلى مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الحلافة ولم يقنع بما قنع أبوه وأحوه من الاستند ديالحل والعقد والمرسم التابعة فطلب من هشاء حبيقته أن يعهد له بخلافة، فنقم ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش، وبايعوا لاس عم حليقه هشام بن محمد بن عبد الحبار بن الناصر، وحرجو عبيهم وكان في ذلت خراب دولة العامريين وهلاك المؤيد، حليفيهم واستندل منه سنوه من عياض الدولة إلى احرها، واحتنت مراسم منكهم والنه حير بوارثين

# [23] في حقيقة المدك وأصنافه المداد المسافة المسافق المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافق المسافق

سك منصب طبيعي الإنسان، لأن قد بند أن النشر لا عكن حبائهم ووجودهم إلا باختماعهم وتعاونهم على تحصيل فوتهم وصرور تهم وإذا ختمعوا دعت المحالطة إلى المعاملة واقتصاء احاجات، ومد كل أحد منهم يده إلى حاجله من صاحبه، لما في احبوالله من الطلم والعدوات بعصهم على بعض ويماعه الأجر عله مقتصى العصب والأبقة، ومقبضي المقوة النشرية في ذاك فيقع النبازع المقضي إلى مقاتلة، وهي تؤدى إلى الهراج وسفك الدماء وإدهاب المقوس المقضي ذلك إلى نقطاع النوع، وهو محصم لدري سنجابه بالمحوصة

فاستحال بقاؤهم فوضى دول حاكم يرغ لعصهم عن لعص، و حداجو من أحل ذلك إلى الوارع، وهو الحاكم عليهم وهو عفتصى الطبيعة البشرية المث الفاهر الشحكم والالدافي ذلك من العصلية، با قدمته من أن للصالات كلها والمدافعات لا لنم إلا العصلية وهذا المك، كما ياره، منصب شريف

ا سفط عبو د هـ ١ 'هضن في [-]

لتوحه لحوه الطلبات ويحتاج إلى المدافعات ولا يتلم شيء من دلك إلا بالعصليات، كما مر

و معصبيات متعاولة وكل عصبية، فلها محكم وتعلب على من يديها مل قومها وعشيرها وليس سك لكل عصليه، ويما الملك على الحقيقة لمل بسلمند لرعية ويحلي لأموال ويلعث اللعوث ويحلي الثعور، ولا يكول قوق يده للافاهرة وهد معلى المك وحقيقته في المشهور

من قصرت به عصبته عن بعصه، مثل حماية لثعور أوحياية الأموال أو يعث البعوث، فهو منك باقص، لم تتم حقيقته، كما وقع لكثير من منوك الربر في دولة لأعالية بالقيروان، ولملوك العجم صدر الدولة لعياسية ومن قصرت به عصبيته أيضاً من لاستعلاء على حميع العصبيات والصرب على سئر الأيدي وكان فوقه حكم غيره، فهو منك باقص، لم تتم حقيقته. وهؤلاء مثل أمراء بنو حي ورؤساء الجهات لدين تجمعهم دولة و حدة. وكثيراً ما يوحد هذا في الدول لمنسعة البطق، أعني يوحد ملوك على قومهم في ليودح هذا في الدول لمنسعة البطق، أعني يوحد ممتهم، مثل صنه حة مع لبود حي القاصنة بدينون بطاعة لدولة لتي جمعتهم، مثل صنه حة مع العسديين، ورباتة مع لأمويين تارة والعبيديين أخرى، ومثل منوك العجم في دولة بني العباس، ومثل أمراء البرير وملوكهم مع الإفريحة قبل الإسلام، ومثل منوث لطوائف من الموس مع الإسكندر وقومه البوتايين، وكثير من هؤلاء. فاعتبره تحده والله لقاهر فوق عناده

<sup>( ،</sup> عشم تها [ ب ]

## [24] في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر"

اعدم أد مصبحة برعبة في لسلطان لبست في ذاته وجسمه، من حسن شكله و ملاحة وجهه أو عصم حثماله أواتساع علمه أو جودة خطه أو ثقوت دهمه، إلى مصبحتهم فيه من حيث إضافته إليهم. فإن الملك والسلطان من لأمور الإضافية، وهي سنة بين منتسين فحقيقة السلطان من له رعية، والرعية من لها سلطان، والصفة التي له من حيث إضافته إليهم هي التي تسمى لملكة، وهي كونه يملكهم فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها عكان من الجودة، حصن المفصود من السلطان على أثم الوحوه، فإنها إلى كانت حميلة، صحة كان دلك مصبحة لهم، وإن كانت سيئة متعسفة كان دلك ضرراً بهم وهلاكاً لهم.

ويعود حسى لملكة إلى لرفق. فإن الملك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقباً عن عورات لنس وتعديد ذنوبهم شملهم لخوف و لذل، ولادوا منه بالكدب والمكر والخديعة، فتحلقوا بها وفسدت بصائرهم و حلاقهم وريم خدلوه في مو طن الحروب والمدافعات، ففسدت احماية نفساد البيات وريما أحمعوا قتله لدلك، فتفسد الدولة ويخرب السياج وإن دام أمره عبهم

را سفط عنوان هد عصل في [ت]

وقهره فسدت العصبية بما قلناه أولاً، ففسد لسياح من أصنه بالعجز عن الحماية. وردا كان رفيقاً نهم متحاوزاً عن سيئاتهم، استناموا إليه ولادوا به وأُشرِبوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب

ورَّمَ تُوابع حسن الملكة، فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم فالمدافعة له تتم حقيقة الملك والم النعمة عليهم والإحسال لهم، فمن حملة الرفق لهم والنظر لهم في معاشهم، وهي أصل كبير في التحلب إلى الرعية

واعلم أنه قل ما تكون ملكة الرفق فيمن يكون يقطاً شديد 'بدكاء من النس. فأكثر ما يوحد الرفق في الغفل أو المنعفل وأقل ما في ليقط أنه يكنف الرعية فوق طاقتهم لنفود بطره فيما فراء مدركهم واصلاعه عنى عواقب الأمور في مبادئها بألَّمَعيَّتِه، فيهلكون لدلث. فال صنى الله عنيه وسنم سيروا على سير اضعفكم '

ومن هذ الساب اشترط الشارع في الحاكم قنة الذكاء ومأحده من قصة زياد بن أبي شفيان لما عرله عمر عن العراق وقال أيم عزلتني با أمير المؤمنين ؟ ألِعجز أم حِبنة ؟ فقال له عمر: لم أعرلك لواحدة منهما. ولكن كرهت أن أحمل فصل عقبت عنى لناس . فأحد من هذا أن الحاكم لا يكون مفرط الذكاء والكيس، مثن زياد ابن أبي شفيان وعشرو بن العاص، لما يتبع دلك من التعسف وسوء لملكة وحمل الوحود على ما ليس في طبيعته، كم يأتى في آخر هذا الكتاب و له حير المالكين.

وتقرر من هذا أن الكيس والدكاء عيب في صاحب السياسة، لأنه إفراط في المكر، كما أن البلادة فراط في الحمود. والطرفان مذمومان من كل صفة إسابية، والمحمود هو التوسط كما في الكرم مع التبدير والبحر، وكما في الشجاعة مع الهو حواجُن، وعير دلك من لصفات الإنسابية، ولهد يوصف الشديد الكيس صفات الشيطان، فقال شيطان ومتشبطن، وأمثال دلك.

## [25] في معنى الحلافة والإمامة

لما كانت حقيقة المنك أنه الاحتماع المصروري للنشر، ومقتصاه التعلب والقهر الله المناسب هما من آثار العصب واخبوائية، كانت أحكام صاحبه في العالم حائرة عن الحق محجفه عمل نحت يده من حلق في أحم ل دلياهم لحمله ياهم في العالم على ما ليس في طوقهم من عبر صه وشهو ته واحتلف دلك باحتلاف المقاصد من الحلف و السلم ملهم، فتعسر طاعته لللك وتحيء المعصية المهصبة إلى الهرام والقتل

فوحت أن يرجع في ذلك إلى قو بين سباسيه مفروصة بسلمها لكافة ويتقادون إلى أحكامها، كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأم، وإذا حست الدولة من مثل هذه لسباسة لم يشتب أمرها ولا يتم ستبلاؤها، سنة الله في لدين حلو من فس.

ودا كات هذه لفو بين مفروضةً من العقلاء وأكابر الدولة ونصائرها، كالت سياسةً عفليةً. و د كالت مفروضةً من الله سلحاله وتعالى لشارع يُقرَرها ويُشرَعها، كالت ساسةً ديليةً العلاقي حياد تدليا و لآحرة

استطاعتوا في [ت]

ودلك أن حتق لبس لمقصود بهم دياهم فقط، فإنها كلها عبث وباط، إذ عابته الموت والعدة و لنه تعالى يقوب أو فحستم أيم حنفاكم عبثاً فلمقصود بهم يما هو دينهم المقصى بهم إلى السعادة في حرتهم، صر صاله لدي له ما في السموت وما في أرض فحاءت لشرائع تحملهم على ذلك في حميع أحو بهم، من عبادة ومعامنة حتى في لملك الذي هو طبيعي للاحتماع الإنساني، فأحرته على منهج الدين فما كان منه عقنصى القهر والتعلم وإهمال القوة لعصبية في مرعاها فحور وعدوان ومدموم عنده، كما هو في مقتصى الحكمة لسياسية، وما كان منه عقتصى لسياسة وأحكمه، فمدموم أبصاً لأنه بطر بعبر بور لنه ومن لم ينجعل النه له بوراً فما له من بوراً لأن الشرع أعلم عصالح لكافة فيما هو معيب عنهم من أمور احرتهم وأعمال النشر كنها عائده عبيهم في معادهم، من ملك أو غيره، قال صبى لنه عبه وسنم ، إعاهى أعمالكم أثرة عليكم .

وأحكم لسيسة إعاتصع عبى مصالح بديا فقط، بعنمون طاهراً من احباة لديا ومقصود الشرع بالناس صلاح حرنهم، فوجب عقتصى الشرئع حمل لكفة عبى الأحكام لشرعية في أحوال دياهم واخرتهم وكان هد الحكم لأهل لشريعة، وهم الأبياء ومن قام مقامهم، وهم لحلقاء فقد بين لك من ذلك معنى الحلاقة، وأن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتصى لعرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة عبى مقتصى المطر العقبي في حسب لمصالح الديوية ودفع المصار، والحلاقة هي حمل الكافة عبى مقتضى النظر الشرعي في مصاحهم الأحروية والديوية الراجعة الكافة عبى مقتضى النظر الشرعي في مصاحهم الأحروية والديوية الراجعة إليها، إذ أحوال لديا ترجع كنها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الاحرة فافهم دلك، واعتمده فيما يورده عبيك من بعد

#### [26] في وحوب الخلافة وشروطها

إنه قد غرف من لشربعة وحوب بصب الإمام الإقامة تحكام لله في حقه ووحوب طاعته على احتق و نقيادهم له، والمستند في دلث الإحماع، لا العقل، كما يدهب إليه بعص للحدة. فإن أصحاب رسوب الله صلى لمه عيه وسلم فزعو، بعد وفاته إلى صب الإمام ويتائه العهد على الطاعة وتسبيم المنظر لهم إليه، لم يحتلف ملهم في دلث اثبات فليعوا أن يكر حميع، ثم بيعو عمر باختيار بي بكر لهم وعهده بدلك، ثم عثمان عا اختار عمر الستة، أهل نشوري، و حعلوا الاختيار ملهم لعبد الرحمي بن عوف وفوضوا إليه فاحتار لهم عثمان بعد الاحتهاد، ثم علي من بعده باتفاقهم وإحماعهم، ثم خس، ثم معوية بتسليم لحسن له وهكذا في كل عصر وهدا إحماع على وحوب هذا المنصب. ولم يُعلم في ذلك خلاف، إلا ما يُنقل عن خوارح ألهم يدهبون إلى نقوب بعدم وحوبه وأن لواجب إلما هو إمضاء أحكام الشريعة، ولا يتعين ذلك لو حد فإذا تو طأت الأمة على العدل وإمضاء الخق، لم تحتج إلى إمام، ولا يجب بصبه

والدى دهب بهم إلى هذا عا هو الفرار من الملك ومذاهبه. ولم رأو الشريعة ممتلئة بدم لملك وأحواله من التعلب والقهر وبفي الاستمتاع بالدنباء

واشتمه عميهم المصب حكماً لاشتبهه وحوداً، فقصوا سفيه وعدم مشروعيته. وهم محموحون بالإجماع متى ذهبوا إلى ذلك ولا يغنيهم الفرار عن الخلافة شيئاً، فإن العصبية التي بها قام الدين لا بد منها، وهي مقتصية لممك وأحواله بصعها، كما دكرناه.

وليست الخلافة مع دلث من الملك في شيء. فقد ميزنا كل واحد منهما بحقيقته. وغاية ما ينتهي إليه نظرهم بعد هدا التحقيق أن يكول سد الذريعة. وسد الدريعة لا يعارض الإجماع.

ثم إن أهر الحق من السلف واخلف محمعون على أن تعيير الإمام راحع إلى اختيار الحلق، والشيعة يقولون إنه معين من عدد الله بالبصوص إما الحبية، ومعده التي أظهرها النبي عليه السلام للأمة، كقوله من كن مولاه، فعلى مولاه، وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى أ، وأمثال فلك. ويقدحون في إمامة لخلفاء الأربعة، وإما بالنصوص الخفية، وهي بصمن الله ورسوله على تعيين الإمام واسمه ونسبه وكذا في كل عصر وهؤلاء يسمون الإمامية، لقولهم بالبص على الإمام. ومنهم الإثنى عشرية، ومنهم لإسماعيلية، وهم الرافضة، يزعمون أن البني صبى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة، وجحده الصحابة ويسمون علياً الموصي، ويسوقون الحلاقة منه إلى حعفر الصادق، ثم إلى الله موسى الكاظم، ثم يسوقونها في ولده إلى المهدي المنتظر، وهو الثاني عشر من ندن عني. ويسمى هؤلاء الإثناعشرية، ومنهم من ساقها من حعفر الصادق إلى النه إسماعيل، ثم يسوقونها في ولده إلى عبيد الله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر المصدق بس محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المحبوبة ومن هذا المدهب بن محمد المكتوم بن إسماعيل الإمام، ويسمون باطبة ومن هذا المدهب بن محمد المحتب لها تعيد بن إسماعيل الإمام، ويسمون باطبة ومن هذا المدهب بن محمد المحتب لها تشأت دولة لعيديين. وهو أصل دعوة أبى عبد الله المحتسب لها

وغير الإمامية من الشيعة، مش الكَيْسَاسية والرَّوَنْدية مسهم، يقولون إن الخلافة ليست ننص من الله ولا باحتيار من الحلق، إنما هي نيانة عن النبي صلى الله عليه وسدم، فتكون وراثة عنه وأولى الدس بها العلس، لأنه عمه وعاصمه لقوله و أولو لأرحام بعصهم ولى تبعض في كتاب لله . ولم تبعقد إمامة على إلا تتسليم العاس له . ثم انتقلوا عن ذلك آخر وذهبوا إلى أن الإمامة كانت لمحمد بن احتقمة توصية على ، ثم لائته ألى هاشم من بعده ، ثم لائله محمد بن على ، ثم لائله يم عبد لله بن عباس من بعده ، ثم لائله محمد بن على ، ثم لائله إبر هيم لإمام بن محمد ، ثم لأحيه عبد الله بن الحرثيه ، وهو أبو العباس لسمّاح ، كل دبك بالوصية ومن هذا لبات بشرّت دولة لعباسيين

وكان من سائر فرق الشيعة حوارج على الدولة لم يتم أمرهم ولا بالوا من لدولة بعيتهم. وهنك فيها ما شاء الله من الأم

وأما شروط هدا لمنصب، فهي أربعة · لعدم، والدين، و لكفاية، و لنسب القرشي

فأما اشتر ط العلم، فطاهر أنه إنما يكوب منمد لأحكام لله إد كال علماً لها. وما لم يعلمها لا يصلح تقديمه لها ولا يكمي من العلم إلا أن يكول محتهداً، لأن التقليد لقص، والإمامة تستدعي لكمال في الأوصاف والأحوال.

وأما الدين أيضاً فما لم يكن متبعاً لأحكام لله في حاصه لفسه فكيف يكون حاملاً لعيره على تناعها؟ أتأمرون الناس بالنز وللسوب الفسكم ؟ وأما الكفاية، فهو أن يكون حريثاً على إقامة الحدود و قتحام حروب للصير لها، عارفاً بالعصلية وأحوال الدهاء، قوياً على معادة لسياسة

و أما النسب بقرشي، فالإحماع الصحاب بوم السقيفة على ذلك. واحتجت قريش على الأنصار بأب السي صبى لنه عبيه وسنم أوصاب بأب نصس بي محسنكم وتحاوز عن مسبئكم ولو كانت الإماره فيكم، لم تكن لوصيه بكم فححت الأنصار، وعدلو، لذبك عما كانوا همُّو، به من بنعة سعد، سيدهم، ولم يكن عدولهم إلا عن قضعي

وثبت في الصحيح ، الحلافة لقريش ، وفي رواية أحرى لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش أو أمثال ذلك كثير إلا أنه ما صعف أمر قريش، وتلاشت عصبيتهم بما بالهم من الترف و سعيم وعا أعقلهم الدوله في سائر

أقطر الأرص، عجزو لدك عن حمل حلاقة، وتعست عبهم الأعاجم وصر الحل والعقد الهم فشته ذلك عبى كثير من لمحققين، حتى دهبو إلى هي شتر ط القرشية، وعولو عبى طواهر في دلك مثل قوله صبى الله عليه وسيم سمعوا وأصعوا وإن ولى عليكم عبد حشي دو رسة وهد الايفيد بفي شتراط السب فيه حرح مخرج النمثيل للمنابعة في إيحاب السمع والصعه ومثل قول عمر الوكان سالم مولى حديقة حياً لوليته الوليته الولي دحيتني فيه لطبة وهو أيضاً لا يفيد ذلك، لما علمت أن مدهب الصحدي ليس للحجة، وأيضا، فمولى الفوم منهم، وعصيبة المولى حاصية، وهي لفئده في شتر ط النسب وسالم، حصيت له من قربش عصية الولاء ولم ستعظم عمر أمر الحلاقة ورأى شروطها كأنها مفقوده، عدل إلى سالم في طفه لتوفر شروط الحلاقة عنده، حتى النسب المهد للعصيبة، كما يذكر ولم سق يلا صرحة للسب، فراه غير محتاج إليه، إذ العائدة في عصيبة النسب حصلة دوله، حرصاً من عمر على النظر للمسلمين وتقييد أمرهم لمن لا تنحقه فيه لائمة ولا عليه فيه عهده

ومن القائلين للفي اشتراط السلب القاصي أبو لكر، لما أدرك عليه الدولة لقرشيه من التلاشي و لاصمحلال و حجز واستبداد العجم عليها

و حروب لم منز لوا على لقوب مشتر ط الفرشية ولو دهست لكماية والقدرة، وصاره إلى العجر، فيقولون بولاية غرشي ولو كان عاجزً عن لقمام بأمور لمسلمان وبدهنون عن معنى لكماية، وأنه إذا دهست العصبية حملة، فهي معموده ولو وقع الإجلال بشرط لكماية، لتطرق الإجلال أيضاً لي العلم و للديس، ودهست شره ط اخلافة رأساً، وفسد اعتسر المنصب حلافي

فسين السر في شترط السب ليصهر له تحقيق هذه المداهب، فلمول إلى الأحكام الشرعية كله الالدالها من مقاصد وحكم لشلمن علمها وتُشرَّحُ لأحلها، وسوء كالت الأحكام قتصائلة كما في التكالمات الحمسة أو وضعية كما في الشروط والأسب وبحن د بحثنا عن لحكمة في شترط النسب القرشي ومقصد الشرع منه، به يقتصر فيه على التبرك بوصلة السي صبى لنه عبيه وسلم، كما هو المشهور، وإل كانت تلك الوصنة موجودة إلا أل لتبرك ليس من المقاصد الشرعية، كما علمت فلا بد إذن من مصبحة في شتراط النسب، هي المقصودة في مشروعيته وإذا سبرنا وقسمتا لم محدها إلا عتمار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفع اخلاف والفرقة بوحودها لصاحب لمصب، فتسكن إليه لمنة وأهدها، وينظم حبن لألفة فيها.

ودلك أن قريشاً كانوا أنف مصر وأصنهم وأهن العنب منهم، وكان لهم على سائر مصر العرة بالكثرة والعصبية والشرف. فكان سائر العرب يعرفون لهم دلك ويستكيبون لعسهم علو قد حعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمحالفتهم وعدم القيادهم. ولا نقدر عبرهم من قنائل مصر أل يردهم على حلاف ولا يحملهم على الكره فتفترق الحماعة وتحتلف الكلمة. و لشارع محدر من دلك، حريص على تفاقهم ورفع التبازع و لشتات بينهم لتحصل لنحمة والعصمية ومحسن الحمية. بحلاف ما إدا كان لأمر مي قريش، لأنهم قادرون على سُوْق الناس بعصا العلب إلى ما ير د منهم، فلا يحشى من أحد حلاف عليهم ولا فرقة، لأنهم كفيلون حينئد بدفعها و صطهاد لماس عنه. فاشترط بسنهم القرشي في الحلافة للعصبية القوية، ليكون أبلع هي انتظام المسلمين و تفاق احماعة وإذا انتظمت كلمتهم التطمت بانتظامها كلمة مصر عصم ، فأدعل لهم سائر العرب و نقادت الأمم سواهم إلى أحكام الملة، ووطئت حبودهم قاصية البلاد، كما وقع في أيام العتوحات واستمر بعدها في لدولتين إلى أن اصمحل أمر لحلاقة وتلاشت عصبية لعرب. ويعْدَمُ ما كان نقريش من الكثرة والتعلب على بطول مصر من مارس أحمار العرب وسيرهم وتقطل لدلك من حوالهم وقد نص عليه اس إسحق في كتاب السير عند دكر سمة الوقود فقال.

وإعالاً كانت العرب تربص بالإسلام أمر هد الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريشاً كابو إمام المناس وهاديهم وأهل الليت والحرم وصريح ولد إسماعين وقادة العرب لا ينكرون دلك وكانت قريش هي التي نصبت حرب رسون الله صلى الله عليه وسلم وخلافه قنم افتتحت مكة ودانت له قريش ودوحها الإسلام وعرفت العرب أنه لا طقة نهم يحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدوانه، فدحلوا في دين الله كما قال تعالى أفواجاً يصربون إليه من كن وحه الن إسحاق وهو ظاهر [] أنه كابو أشد العرب عصية.

وإدا ثمت أن اشتراط القرشية إنما هو لرفع لتنازع ى كان لهم من العصبية والمعسب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بحيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن دلك إنما هو من الكفاية، فرددناه إليها وطردا العلة المشتملة على المقصود من لقرشية، وهي وجود العصبية. فاشترضا في القائم المور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية عالبة على من معها بعصرها ليستتعوا من سواهم وتحتمع الكلمة على حسن احمية ولا يعم ذلك في الأقطار والأفاق، كما كان في القرشية، إذ لدعوة الإسلامية التي كانت لهم عامة وعصبية العرب كانت وافية بها، فعسوا سائر الأمم وإنما يحص كن قطر بمن تكون له فيه المعصبية الغالبة.

فيشترط لهدا العهد في القائم مأمور المسلمين بإفريقيه أن يكون من أ أي حفص لأنهم الغالبول على من فيه، وبالمغرب أن يكون من رئاته لأنهم العالبول على من فيه، ويإقليم مصر والشام أن بكون من الترك لأنهم العالبول على من فيه.

سفطت هذه العقرة في [ت]
 يناص في مخطوطة

#### وحوب احلافة وشروصه

ورد بضرت سر الله في الحلافة لم يعْدُ هذا لأنه سنحانه عا جعل خبيقة باشا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم وترجعهم عن مصارهم، وهو مخاص بدلك. ولا يحاطب بالأمر من لا فدرة به عليه ألا نرى إلى النساء في كثير من الأحكام الشرعية كيف خُعِشْ تبعاً لنرجال وبم يَدُّخُلُن في خطاب بالوضع وإنما دحين بالقياس وذلك لما لم يكن بهن من الأمر شيء وكأن الرحال قو مين عليهن. اللهم في العبادات لتي كل أحد فيها فائم على عسم، فخطالهن بالوضع الا بالقياس. ثم إن الوجود شاهد بدلك، فإله لا يقوم بأمر أمة أو حين إلا من عليهم وقل أن يكور الأمر الشرعي محلقًا للأمر بوجودي والنه علما

١٤ بريد [ب] فافهم دلك، وعشمده فيما بورده عليك من بعد

## [27] في انقلاب الخلافة إلى الملك

عدم أن منك عاية صنعنة للعصيبة أبس وقوعه عنها باحتيار إنما هو تصرورة أنو حود وتربيبه، كما قنده من قبل، وأن الشرائع والديانات وكل أمر أحمل عليه حمهور فلا بد فنه من العصلية، إذ المطالبة لا تتم إلا بها، كما فدمناه

فالعصبية ضروريه للمنة، وتوجودها شم أمر لله منها. قال علي رضي بنه عنه أما بعث النه سنا إلا في منعة من قومه . ثم وحدن لشارع دم لعصبية وبدت إلى صرحها وتركها، فقال إن لنه أدهب عنكم غيبته حاهلية وفحرها بالأناء أنتم سو آدم، وادم من ترب وقال تعالى اين أكرمكم عند لله تقاكم أ

ووحداه أنصاً قددم لملك وأهنه ونعى على أهنه أخوالهم من الاستمتاع بالحلاق والإسر ف في غير الفصد والنكب عن صراط الله وإنما حص على الألفة في الدين، وحدر من احلاف والفرقة

واعلم أن لدنيا وأحوالها كنها عند الشارع مطلة للاحرة ومن فقد المطية فقد الوصول وبيس مرده فيما ينهى عنه أو يدمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكنية أو فتلاعه من أصنه وتعطيل القوى الني بشأ عليها

#### القلاب احلافة إلى منث

بالكلية، إعا قصده تصريفها في أعراض الحق جهد الاستطاعة، حتى تصير لقاصد كلها حقاً وتتحد الوجهة، كما قال صلى الله عليه وسلم أمل كالت هجرته إلى لله ورسوله، ومن كالت هجرته إلى دب يصيبها و امرأة يتزوجه فهجرته إلى ما هاجر إليه فلم يدم الغصب وهو يقصد بزعه من الإسال، فإنه لو رالت منه قوة العصب لفقد منه لانتصار للمحق وسطل لحهاد وإعلاء كسمة لمله به، وإنما يدم الغضب للشيطان و لأعراض الدميمة فإد كان لعضب في لمه ولله كان محدوجاً، وهو من شمائله صلى الله عليه وسلم.

وكدا دم الشهوات ليس المرد إنطالها دلكلية، فإن من نطبت شهوته كان نقصاً في حقه وإنما سراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على مصالح ليكون لإسان عبداً متصرفا طوع الأوامر الإلهية وكدا العصبية حيث دمها لشرع وقال: ألى تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم فيما مراده حيث تكون العصبية على لناصل وأحواله، كما كانت في حاهسة، وأن يكون لأحد فحر بها أو حق على أحد، لأن ذلك محان من أفعال لعقلاء، وغير نافع في الأحرة التي هي دار القرار، فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر لله، فأمر مطبوب، ولو نظل لنظت الشرائع، إذ لا ينم قوامها إلا بالعصبية كما قلده من قبل.

وكد لمك ما دمه الشارع لم يذم منه العنب باحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح، ورغما دمه لما فيه من التغلب بالماطل وتصريف الأدميين طوع الأعراض والشهوات، كما قنده، فنو كان المنك مخلصاً في علمه للماس أنه لله، ويحملهم على عبادة لله وجهاد عدوه، لم يكن دلك مدموماً وقد قال سيمان صنوات الله وسلامه عليه ربي هب لي ملكاً لا يسعى لأحد من بعدى ، لما علم من نفسه أنه عمول عن الباطل في النبوة و لمك.

ولما لقي معاوية عمر بن اخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في أمهة الملك وريَّه من العديد والعدة، استنكر دلك وقال . ألكَسْرَوِية يا معاوية ؟ قال : يا أمير المؤمنين، أن في تغر تحاه العدو، ونن إلى مناهاتهم نزينة احرب والحهاد حاحة أ. فسكت ولم يحطئه، لما احتج عليه بمقصد من مقصد الحق والدين. فبو كان القصد رفض الملك من أصله، لم يقنعه هذا خواب في تلك لكسروية والتحالها، بل كان يحرص على حروحه منها الحملة ويما أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والنعي وسلوك سبله والمغفلة عن الله، وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم وإنما قصده بها وحه الله تعالى، فسكت

وهكذا شأر الصحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذراً من التباسه بالباطل. فنما استحضر رسول الله صلى الله عليه وسنم استحف أنا يكر رضي الله عنه على الصلاة، إد هي أهم أمور الدين، وارتصاه الناس للحلافة، وهي حمل الكافة على أحكام الشريعة، ولم يجر لنملك ذكر، لما أنه مطنة الباطل وبحلة يومند لأهل الكفر وأعداء لدين فقام بدلك أبو بكر ما شاء النه متبعاً سنن صاحبه وقائل أهل الردة حتى حتمع العرب على لإسلام، ثم عهد إلى عمر، فاقتفى أثره وقائل لأم فعليهم وأذن لنعرب في نتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك، فغلوهم عليه وانتزعوه منهم،

ثم صارت إلى عثمان، ثم إلى عني، والكل متبرؤون من لمث متكبون عن طرقه. وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من عصاضة الإسلام وبداوة العرب فقد كانوا أبعد الأم عن أحوال الدنيا وترقها، لا من حيث دينهم الدي يدعوهم إلى الزهد في النعيم، ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه من حشوبة العبش وشطفه، فلم تكن أمه اسعب عبشاً من مضر، لم كانوا بخجاز في أرض غير دي زرع ولا ضرع وكانوا ممنوعين من الأرياف وحنوبها لبعدها واحتصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن، فلم يكونوا يتطاولون إلى خصنه ولقد كانوا كثيراً ما يأكلون العقارب والحنافس، ويفخرود بأكن العلهن، وهو ونز الإن، يمهونه بالحجازة في الدم ويطبحونه، وقريب من هذا حل قريش في مطاعمهم ومساكنهم.

حتى إذا احتمعت عصبيه العرب على لدس ما كرمهم لله له من سوة محمد صلى الله عليه وسلم، رحفو إلى ثم فارس والروم وطلبو ما كتب الله لهم من الأرض لوعد الصدق. فالتزوا ملكهم و ستناحوا دليهم فرحرت بحار الرفه لديهم حتى كال الفرس الوحد يقسم له في بعض لعزوات ثلاثين ألفاً من الدهب أو للحوها فاستولوا من دلك على ما لا يأحده حصر، وهم مع ذلك على حشولة عليهم. فكان عمر رضي الله عله يرقع ثوله باجلد، وكان علي يقول أياضفر وياليضاء عري غبري وكان ثو موسى يلجافي عن أكل الدجاج لأل السلم من قومهم له يأكلوه. وكانت المتحيل مفقودة عليهم بالحملة، وإلما يأكمون الحلمة للخله وكاستهم مع هد أتم ما كال الحدم أهن لعالم

قال المسعودي: في أيام عثمان قتى الصحابة الصياع والمان فكان له يوم قتل عد خاربه حمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم، وقيمة صياعه نوادي القرى وحنين وغيرهما مائتا ألف دينار وحلف إبلاً وحيلاً كثيرة وبنع ثمن الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار، وحلف ألف فرس وألف أمة وكان عنه طلحة من العراق ألف ديناركل يوم، وبناحية الشراة أكثر من ذلك وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعير وعشرة الاف من العيم وبلغ لربع بعد وفاته أربعة وثمانين ألفا وحنف ريد بن ثابت من الدهب والمفضة ما كان يكسر بالفؤوس، غير ما حنف من الأموال والصياع عائمة ألف دينار وبني النزبير داره بالمصرة وكذلك بني عصر والكوفة و لإسكندرية وكذلك بني طلحة داره بالكوفة وشيد داره بالمنبه وبناها بالحص والأجر والساح وبني سعد بن أبي وقاص داره بالعقق ورفع سمكها وأوسع قضاءها وحعل على أعلاها شرفات والى المقد داده بالمدينة وجعمها محصصة الناطن والمطاهر، وحنف يعلى بن منية حمسين ألف دينار وعفاراً وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف النهى كلام السعودي

فكانت مكاسب القوم كما تراه، ولم يكن ذلك منعياً عليهم في دينهم إد هي أموال حلال، لأنها عنائم وفئ. ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف، إنما كانو، عنى قصد في أحوالهم، كما قلناه، فلم يكن ذلك بقادح. وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموماً فإنما يرجع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصد، وإذا كان حالهم قصداً ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عوناً لهم على طريق الحق واكتساب الدار الأخرة. فعما تدرجت البدوة والخضاضة إلى نهايتها وجاءت طبيعة الملك التي هي مقتضى العصبية، كما قلناه، وحصل التغلب والقهر، كان حكم ذلك الملك عندهم حكم برقه والاستكثار من الأموال، قلم يصرفوا ذلك التعلب في باطن، ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة ومذاهب الحق

ولما وقعت العننة بين على ومعاوية، وهي مقتضى العصبية، كان طريقهم فيه اخل و لاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرص دنيوي أو لإيشر باطل أو لاستشعار حفد، كما يتوهمه متوهم أو ينزع إليه ملحد، إنما اختلف حته دهم في الحق، سقه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق، فاقتتلوا عبه ورل كاد المصبب علياً فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل، وإنى قصد حل وأخطاً. والكل كانوا في مقاصدهم على حق. ثم اقتضت طبيعة الملك لاعراد بالمحد واستئثار الواحد به، ولم يكن لمعاوية أن بدفع دلك عن نفسه وقومه، فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها. واستشعرته بنو أمية ومن لم يكن عمى ظريقة معاوية في اقتضاء الحق من أتباعهم، فاعصوصبو، عليه واستماتوا دومه، ولو قد حملهم معاوية على غيرتلك الطريقة وخالفهم عليه واستماتوا دومه، ولو قد حملهم معاوية على غيرتلك الطريقة وخالفهم من أمر ليس وراءه كبير مخالفة.

فالملك إذا حصل وفرصنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووحوهه لم يكن في ذلك نكير عليه. وقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات لما عبيهما بمنك سي إسرائيل، لما اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد مه، وكسوا ما علمت من النبوة والحق.

#### الملك غير مذموم في حد داته

وكذَّت عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة، بما كان سو أمية لم يرضوا تسليم الأمر لمن سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه، مع أن ظنهم كان به صالحاً. ولا يرتاب أحد في ذلك ولا يظن بمعاوية غيره. فدم يكن لمعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق. حاش لله لمعاوية من ذلك.

وكدا كان مروان بن الحكم وابنه، وان كانوا ملوكاً فلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي، إنحا كانوا متحرين لمقاصدهم الحق جهدهم، إلا في ضرورة تحملهم على بعضها من خشية افتراق الكلمة الدي هو أهم لديهم من كل مقصد. يشهد مذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما علم السلف من أحوالهم. فقد احتج مالك في الموطأ بعمل عبد الملك وأما مروان، فكان من الصحابة، عدالتهم معروفة.

تم تدرح الأمر في ولد عبد الملك، واستعملوا طبيعة الملك في أغر صهم الديوية وشهواتهم. ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيه واعتماد الحق في مذاهبها. فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم و دالوا بالدعوة العباسية منهم. وولي رجالها الأمر، فكانوا من العدالة بحكار وصرفوا منك في وحوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا. حتى جاء بنو الرشيد من بعده، فكان منهم الصائح والمطالح، ثم أفضى الأمر إلى بنيهم، فأعطوا الملك والترف حقه و نغمسوا في الذنيا وباطلها، ونبذوا الدين وراءهم ظهريا. فتأذن الله بحربهم وانتزع الأمر من أيدي العرب جملة، وأمكن سواهم منه. والمه لا يظم مثقال ذرة ". ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري يظم من الباطل علم صحة ما قلناه.

وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصور، وقد حضر عمومته وذكروا بني أمية فقال: "أما عبد الملك، فكان جباراً لا يبالي ما صنع، وأما سليمان، فكان همه بطنه وفرجه، وأما عمر، فكان أعور بين عميان، وكان رجل انقوم هشام". قال: ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد لهم من لسلطان، يحوطونه ويحفظونه، ويصونون ماوهب الله لهم منه، مع سسمهم معالي الأمور ورفضهم أدانيها، حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين. فكنت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات من معاصي الله، جهلاً باستدراجه وأمناً لمكره، مع اطراحهم صيانة الخلافة واستخفافهم بحق الرئاسة وضعفهم عن السياسة. فسلبهم الله العز وألبسهم الذل ونفى عنهم النعمة.

ثم استحضر عبد الله بن مروان، فقص عليه خبره مع ملك لنوبة لا دخل أرضه فدراً أمام بني العباس. قال: "أقمت ملياً ثم أتاني ملكهم، فقعد عبى الأرض وقد بسطت له فرش ذات قيمة. فقلت: "ما منعك عن القعود عبى ثيابنا؟ قل: "إني ملك، وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله أله قال لي: "ليم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقت: فعل دلك عبيدنا وأتياعنا". قال: "فليم تطؤون الزرع بدوابكم والفسد محرم عليكم في كتابكم؟ "قلت: "فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم أ، قال. أويم تبسون الديباج والذهب والحرير، وهو محرم عليكم في كتابكم؟ قت: المحت منا الملك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك عبى الكره منا أ. فأطرق ينكث بيده في الأرض ويقول: "عبيدنا وأتباعن وأعاحم استحللتم ما حرم الله، وأتيتم ما عنه نهيتم، وظلمتم فيما ملكتم فسلكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم. ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم، وأنا حائف "د احتجت إليه وارتحل عن أرضي". فتعجب المنصور وأطرق.

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك، وأن الأمر في أوله كان خلافة، ووازعُ كل أحد فيها من نفسه، وهو الدين. وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم دون الكافة.

فهذا عثمان لما حصر في الدار، جاءه الحسن والحسين وعبد المه بن عمر وابن جعفر وأمثالهم يريدون المدافعة عنه، فأبي ومنع مِن سلِّ السيوف بين المسلمين مخافة الفرقة وحفظاً للألفة التي بها حفظ الكلمة. وهذا عبي، أشار عليه المعيرة لأول ولايته باستبقاء معاوية و لزبير وطبحة حتى يجتمع الناس عبى بيعته وتتفق الكدمة، وله بعد ذلك ما شاء من أمره. وكان ذلك من سياسة لملك. فأبي، فراراً من الغش الذي ينافيه الإسلام. وغدا عبيه المغيرة من الغدة فقال: أشرت عبيك بالأمس بما أشرت، ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من .خق والنصيحة، وأن احق فيما رأيته أنت . فقال علي : الا والله، بن أعلم أنك نصحتني بالأمس، وغششتني اليوم. ولكن منعني مما أشرت به ذائد الحق أ.

وهكذا كانت أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنياهم ونحن

# نرقع دنيان بتمزيل ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع

ثم إن الأمر صدر من بعد دلث إلى الملك، ويقيت معاني خلافة من تحرى الدين ومداهله والحري على ملهاج الحق ولم يطهر للعير إلا في الوارع لدي كان ديئاً ثم نقلب عصلية وسيفاً، وهكد كان الأمر لعهد معاوية ومروان والله عبد الملك والصدر الأول من جلفاء بني العدس إلى الرشيد، ثم دهلت معاني الحلافة ولم يتق إلا السمها، وصار الأمر ملكاً بحث وجرت طبعة لتعلب إلى غيتها واستعملت في أغراضها من الفهر والتحكم في الشهوات والملاذ.

وهذ كما كان الأمر لولد عبد الملك ولمن بعد الرشيد من بني لعباس، والسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصبية العرب، والخلافة والمنك في الطورين منتبس بعضها ببعض. ثم ذهب رسم اخلافة و ترها بذهاب عصبية العرب وفدء جيلهم وتلاشى أحوالهم، وبقي الأمر منكاً بحتاً كما كان لشأن في ملوك العجم بالمشرق، يدينون بطاعة الخيفة تيركاً، والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم، وليس للخليفة منه شيء. وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب،

## لمصن لثالث، 27

مثل صنهاحة مع العنديين، ومعروة ولتي يفون أيضاً مع حلفاء لتي أمنة بالأبدلس و تعبيديين بالقيروان

وقد تبين أن خلافة وحدت بدول المك أولاً، ثم المست معاليهما و حلطت، ثم الفرد لمك حيث افترقت عصليته من عصلية اخلافة و لمه مقدر المن والمهار.

#### [28] في معنى البيعة ا

عدم أن لبيعة هي العهد على الطاعة، كأن المايع يعاهد أميره على أنه يسلم له لنطر في أمر نفسه وأمور لمسلمين، لا ينارعه في شيء من دلث، ويصيعه فيما يكلفه به من الأمر على لمنشط والمكره.

وكانوا إد بايعوا لأمير وعقدوا عهده، حعلوا يديهم في يده توكيداً لنعهد فأشنه ذلك فعل النائع و لمشتري، فسمي بيعة، مصدر ناع وصارت النبعة مصافحة بالأيدى. هد مدلولها في عرف النغة ومعهود الشرع، وهو المرد في خديث في ببعة لبني صلى الله عبيه وسلم ليلة لعَقَلَة، وعند الشحرة، وحيث ما ورد هذا للفظ

ومه بيعة احلماء وأما البيعة المشهورة لهذا العهد، فهي تحية الملوك الكِسْرُوية، من تقبيل الأرص أو لبدأو الرجل والديل، طلق عليها اسم البيعة لتي هي العهد على الطاعة محازاً لما كال هذا لخصوع في التحية والتزام لادب من لوازم الطاعة وتوابعها، وعلى فيه حتى صدر حقيقة غرفية استغني به على مصافحة بدي الباس التي هي لحقيقة في الأصل، لما في لمصافحة

<sup>،</sup> سقط عنوات هند المصل في [ت]

## عصن لثبث، 28

لكل أحد من انتنزل والانتدل المنافيين للرئاسة وصوَّل المنصب الملوكي، إلا في الأقل ممن يقصد التواضع من الملوك فيأحذ به نفسه مع حوصه ومشاهبر أهن لدين من رعيته.

فافهم معنى البيعة، فإنه أكيد على الإنسان معرفته لما ينزمه من حق سنطنه و ممه، ولا تكون أفعالك مع المنوث واعتبر دلك من أفعالك مع المنوث و لله القوي المعزيز

## [29] في ولاية العهد ا

اعدم أن بعهد يالحلاقة حسن لمن توقرت فنه شروطها أو فصل غيره فيها وهو من لنظر للمستمين، فإن الإمام كما ينظر للمما في حياته ينظر لهم بعد عالم ما قدده لنه من أمرهم فيولي عليهم من عرفت استقامته وكفاينه وتوقرت فنه شروط لإمامة

وهو محنيف باحتلاف لعاهدس وقد فعن ديك أبو بكرفي عهده لى عمر، وقعيه عمر في قصر لأمر على سنة به يتحاور به إلى سواهم، وجعل إليهم الاحتيار بلمسلمين منهم أو من سواهم، وعلى هذا لسنن حرى لامر ومن صحة العهد و بنائه على الحق أن لا يؤثر به أهل بسنه إلا إذا علم أن في العهد لن سواهم مفسده من افتراق الكلمة وشق عصا احماعة فيه حيث يؤثره بدلك ولا يسعه عيره، لأن نفاق أهل المئة هو الأهم المقدم هد ما به يكن مسلوباً من شرر صاحلاقة وصفاتها المعتبرة بالكلية فإما إذا كان بعصها موجوداً و وجد على غير بكمان، فرعية الاتفاق مع بقصاتها أولى وأرجح

لمادعوا عد المصرفي[ت]

وها هم الدي حمل معاولة رضي الله عنه على العهد لالله يزيد، مع أنه لم يعدم ما كان علم من أحرح كله، إلى طن الحير وراعى المصلحة في اجتماع الناس عليه واتفاق أهو أهم باتفاق للي أمنة أهن حن والعقد من قريش لومئد إد للو أمنه لومئد لا يرضون عيره، وهم عصالة قريش وأهن عليهم فأثره لدلك دول غيره هم هو أولى لها مله، وعدل إلى لمفصول عن الفاصل حرصاً على الانفاق واحتماع الأهواء الذي شأله أهم عند الشارح، ولا يُطّن ععاولة غير هذا، فعد لته وصحاله مالعة عماسوه

وكدلك حدماء الدين كالوا يتحرّون الحق من لعده مش عبد الملك وسيرمان وعمر والسعاح والمصور وأمثالهم في غرفت عداللهم وحسن رأيهم في المسمين و للطرائهم، ولا يُعاب عليهم إيثار أنتهم ورحو لهم وحروجهم عن سنن الحلفء الأربعة في ذلك، فشألهم غير شأن أولائك لحلف اللهم كالواعلى على ذلك، فشألهم عير شأن أولائك فعلد كن أحدورع من لفسه فعهدوا إلى من يربصه الدين فقط و ثروه على عيره ، و كال كن حد عن للسمو إلى ذلك إلى وارعه وأما من لعدهم من لدن معاوية، فكالك العصلية قد أشرفت على عيلها من الملك والوارع الديني قد صعف، واحتبح إلى الوارع السلمي والعصالي فلو قد عهد إلى غير من لرتصية لعصالة لردت ذلك العهد والتقص أمرة سريعاً، وصارت عماعة إلى لفرقة والاحتلاف

سأل رحل عبياً رصى الله عنه ما بال اللس احتلفوا عيث ولم يحتلفوا على أبي لكر وعمر أله وعمر أل وعمر كالوالين على مثني، وأنا اليوم وال على مثلث ألى يشير إلى و زع الديل أفلا ترى إلى لمأمول لما عهد إلى علي لل موسى لل حعفر الصادق وسماه لرَّضَى كيف ألكرت العباسية دلك ولقصوا ليعته وليعو لعمه إلاهم لل الهدي، وصهر من لهرج و خلاف وانقطع ألسل وتعدد الثوار و حوارج ما كاد أن يصطلم الأمر حتى بادرالمأمول من خراسال إلى بعداد ورد أمرهم لمعاهده، وهلك عبي بن

موسى الرصى وصلى عبيه ولا تسأل عن الكنف، فالله أعلم بحقائق الأمور. فلا بد من اعتبار دلك في العهد. فالعصور تحتلف باحتلاف ما بحدث فيها من الأراء والقبائل والعصبيات، وتحتلف باختلافها المصالح ولكن منها حكم يحصه، لطفاً من الله بعباده.

وأما أن يكوب لقصد بالعهد حفظ التراث على الأساء، فلس من المقاصد الدينية، إذ هو أمرائه يختص به من يشاء فيسغي أن يحسن لنبة فيه ما أمكن، حوفاً من العلث بالمناصب الدينية والملك لله، يؤتيه من يشاء من عدده

واعترصت هما حَمِيةٌ أتلوها عديث، فتأملها. وهي أنه ربحا يظل أن ترك العهد أولى، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد وليس دلك بصحيح، لإحماع الصحابة من بعده على إمصاء عهد أبي بكر لعمر أو يطل أيضاً أن لعهد أولى، وأن السي صلى الله عديه وسلم عهد كما تزعم الشيعة، وأنه أوصى بالأمر لعلي قلوا ولم يكل بالذي يترك للماس مهمهم في ديمهم وهذا مر لم يعرف ولا يقمه أحد من لسلف ولو عهد صلى لله عليه وسلم، لعرف وقل واستشهد. ويس المنصب وأحو له بالخفية، وكلا هديل الرأييل عبر صحيح

و لدي يس لك حق في ذلك أن تعلم أن أمر الحلافة في المن لم يكن همه إلا إقامة مهماً كما هو لعهدا، لأن السي صلى الله عليه وسلم لم يكن همه إلا إقامة الدين خاصة إلى دينهم الدي فيه سعادتهم والم يكن في معالم الدين وأركاء أهم من الصلاة فكان محافظاً عليها، معنياً عنصبها، فكان يستحلف لها أن بكر إذا عاب وفعل ذلك مراراً حتى علم أنه حليفته على المهم الأكبر من الدين، وهو الصلاة، وأما منصب الحلافة، فلم يتعبل بعد، إذ المنث مفقود مهجور، لما عرف من حوال لسي صلى الله عليه وسلم في ذمه، واطراح الهوى والعصبية، وتنفيذ أحكام الله بين المسمين راجع إلى جماعتهم وإمام صلوانهم، كما قال للعجوز حين قال

له. أرجع إلي ، وقالت . فإن لم أجدك ، تعني الموت، فقال لها · أيت أنا نكر .

ولم يطهر منصب الخلافة في الملث وبعيت الحاجة إليه إلا بطهو الردة والمتوجات، فاحتيج إلى حماية البيضة وحمل لناس عبى احدة ولقد ارتاب عمر لما وقعت لردة وقال لأبي بكر أعنق عليك بيتك حتى يحكم البه أبو بكر "تعلم الوحي ؟ إنه لا وحي بعد رسول البه صبى البه عليه وسبم . حتى بضر الله عمر لمثنه، وحيبئد شغلوا بقتل أهل الردة، وتعين مصب خلافة في حماية البيضة وحمل الباس عبى الجادة، وبعثو "بعوث حتى سبمت العرب، ثم حهروا لعساكر لهرس والروم و متعن المصب لم يهمنه أبو بكر، فعهد لعمر نظراً للمستمين، وكذلك فعل عمر في الشورى ور ه منع احتهاده وبراءة عهدته، واعتبط عثمان وعبي دون دلك، وعهد معوية لابه وطنه حتهاداً، كم قدماه

والشيعة يحسول آل الحلاقة كانت عنى عهد لسي عليه السلام كما هي لعهدهم من الاهتمام بها. فلدلك يرول أنه أوضى بها إلى علي ولم يهمله، واثره بها لقرابته منه. وليس ما حسوه من دلك بالصحيح و عاهي لان مهمة لما هي الكافة عنيه من الإقبال على الدنيا ومناصها وحصوب اللذ ت بحصول رئتها وأما لو علمو حقيقة الأمر فيها و لعهدة التي يرتكب صاحبها لفروا كما فر الأمثال منها. و لله عالب على عمره.

## [30] في الخطط الدينية الحلافية

عدم أن لحطط الشرعية الديسة من لقصاء والفتنا والحطلة والصلاة والعهد والحسنة كمه تحت الإمامة الكبرى التي هي حلافة وكأنها لام حدمع والأصل الكبير، وهذه فروع باشئة عنها ومندرجة نحنها، لأن الحلافة رأس الحطط الدنبية كنها وأعمها بصراً، إذ صاحبها باطر على أهن المئة ومنفذ فهم أحكامها على العموم فمراتب الدين كنه النظرة والحت ربيته

#### الصلاة والخطابة

وأرفعها كدها لصلاه والخطاع ولقد بكون بنعص الوجوه أرفع من المحلافة إذا حصت الحلافة بالنصر في السياسة العامه فقط وحمل حمهورا بشهد بديث استدلال الصحابة على حلافة أبي بكر لأنهم لم يشكو في حلافته على الصلاة وإنما كان بطرهم بومند في حلافته على سياسة الحمهور وحميهم على أحكام الشريعة في أمور دينهم وديباهم، و حنصت حبيد لهذا وقيست على الصلاة وأما إذا عنبرا حلافة بالمعلى الأعم فتكون الصلاه مندرجة فيها وكان خلفاء الأولون الإعتدونها لعيرهم من الناس و بطر من طعن من خلفاء في المسجد عبد الإيلان بالصلاة وترصدهم لديك في أويانها

#### لقصل شائد 30

بشهد لك عناشرتهم لها وأنهم لم يكونوا يستحلفون فيها وكدلك كان حلفاء الدونة الأموية من تعدهم ستثثاراً بها واستعطاماً لرثبتها

يحكى عن عبد المنث أنه قال خاجمه قد جعلت لك حجابة بالي إلا عن ثلاثة صاحب الطعام، فإنه يفسد بالتأجير، و لإدان بالصلاة، فإنه داع إلى لنه، والبريد، فإنا في تأجيره فساد تقاصية

فيما حاءت طبيعة الملك وعو رصه من العنطة و تترفع عن مساوة الماس في دينهم ودنباهم ستنابوا في الصلاة وكانوا يستأثرون بها في بعض الأعياد إسادة وتنويها، فعل دنك كثير من حفقاء بني العناس و لعبيديان صدر دولتهم

#### القضاء والفتيا

وأم المصاء المحاد الجداء الأبوا بعدوله من يبوت علهم في الفصل للى الخصوم الشعبهم بالعام من مهمات الدين من أمرالفتوحات وسد الثغور وحماية البيصة إلا تهم لم يكوبوا يقندونه إلا لأهن عصبيتهم بالسب أو الولاء ولا ستقر لمنك والتس الحلاقة جمع للقاصي البالة في الصلاة والحطالة والبطر في أمو ل الوقف واليتامي، ورعا جعلوا له العزو بالصوائف من يحيى الل أكثم بالعراق ومندر بن سعيد بالأعداش وكذلك رفع قصص المصالم وإنهاؤها للحلف مثل بن أكثم الممامون وابن أبي دؤ د للمعتصم وأمثالهم، فكان القصى عندهم وربر ورثبته رئية وزير وأرفع لأنه من أهل للعصبية وكل ربية دبية فقد كان تجمع للقاصي حتى كأن الدولة اقتسمت معه الدين والمنك شطر أنشطر، كما كان المولد ناعيد منوك الفرس

ولما كانت هذه الحطة من مراسم أندين والملة، وكان لأمر خلافة، كان لحنصين لحنفاء لا يوأوا فيها إلا رحال العرب أهل عصستهم أو الموالي لمختصين بالصطناعهم وولايتهم من أهل الحروب وممارسة لحهاد وربم كانو يجمعون في الولاية بين القصاء وقيادة الثعور والنعم ثا وعساكر الصوائف، والكل

شرعية لأنها خطط حهدية. فقد كان يحيى س أكثم قاضي لمأمون بخرح بالصائفة ويدرب، وكان مندر بن سعيد النبوطي قاصى الناصر الأموي يحرج بالصائفة للثعر الأعلى. وقد عفد زيادة الله بن الأعلب لأسد بن بقرات على عزو صقية، وكان شيح الفتيا بالقيروان، فكان افتتاحها على يده

فلما القرص شأن احلافة وطمست معالمها وصار الأمر كنه منكًّ، صارت هده الحطط أحسيةً عنه لأنها ليست من ألقانه ولا مراسمه ثم خوج الأمر حملة عن العرب وصار المنث لسواهم من أم الترك والمبرس فاردادت هذه الحطط بعدأ عنهم منحاها وعصبيته ودلك أد العرب كالوايرون أن الشريعة دينهم والنبي صلى الله عبيه وسلم منهم وأحكامه وشر تعه نحلتهم يين الأيم وطريفتهم. والعجم لا يرون دلك، إيما يولونها جانباً من التعطيم لما دانوا بالملة قفط. فصارو تقلدونها من غير عصائتهم ممن كان تأهل لها في دول الحلفاء لسالفة وكان أولائث لمتأهلون يم أحدهم ترف الدول مند مئين من السمين قد نَسْوُ عهد المداوة وخشوسها والتسوا بالحصارة في عوائدهم وترفهم ودعتهم وقنة الممانعة عن أنفسهم، وصارت هذه الحطط في لدول الملوكية من بعد اخلف مختصة بهذا الصنف من المستصعفين في أهن الأمصار. ويؤل أهنها عن مراتب بعز لفقد الأهبية بأسابهم وماهم عبيه من اخصارة فلحقهم من الاحتقار ما يلحق حضر المغمسين في الترف والدعة لبعداء عن عصبية المنك الدين هم عبال على حامية، وصار عتدرهم في الدوية من أحل قيامها بأهله وأحدها بأحكام شريعتها. ولم يكن إيثارهم في الدولة حيئد إكر ماً لذواتهم وإيما هو لما يتلمح من التحمل بمكانهم في محالس الملك لتعظيم لوتب الشرعية وثم بكن لهم من الحن والعقد شيء وإن حصروه بحصور رسمي لاحقبقة وراءه. ومن اعتقد هدا منهم فهو عالط في بفسه أومعالط، إذ حقيقة الحل والعقد إلى هو القدرة عليه. فمن القدرة له عليه فلا حل ولا عقد لديه اللهم أحد الأحكام الشرعية عنهم وتلقي الماوي منهم فنعم. والنه لموفق. وربما يطن بعص الناس أن الحق فيما وراء ذلك، وأن فعن الملوك فيما فعلوه من إخراج الفقهاء والقضاة عن الشورى غالطون وقد قال صبى المه عيه وسلم العمماء ورثة الأنبياء . فعم أن ذلك ليس بغلط منهم وحكم الملك والسلطان إنما يحري على ما تقتصيه طبعة العمران، وإلا كان بعيدً عن السياسة. وطبيعة العمران في هؤلاء لا يقضي لهم بشيء من ذلك، لأن الشورى والحل والعفد إى يكول لصاحب عصية بفتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك. وأما من لا عصبية له ولا يمث من أمر نفسه شيئاً ولا من حماينها، وإلما هو عيال على عيره، فأي مدحل له في الشورى، أو أي معنى بدعو إلى اعتباره فيها ؟ المهم شوراه فيما بعلمه من الأحكام الشرعية، فموجود في الاستفتاء حاصة وأما شوراه فيما السياسة، فهو بعيد عنها لفقد له العصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها والما يكرامهم من تبرعات الملوك والأمراء الشاهدة لهم بحميل الاعتقد في الدين وتعظيم من يتسب الموك والأمراء الشاهدة لهم بحميل الاعتقد في الدين وتعظيم من يتسب

وأما قوله صبى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء ، فاعلم أن الفقهاء في لأعلب لهذا العهد وما احتف به إنما حملوا الشريعة أقو لأ في كيفية الأعمال في العبادات وكيفية القصاء في المعاملات ينصونها على من يحتاح إلى لعمل بها. هذه عاية أكبرهم ولا يتصفون إلا بالأقل منها وفي بعص الأحول. ولسلف رصوان الله عليهم وأهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة تصفأ بها وتحققاً بمذاهبها مثن أهل رسالة القشيري وأمثالهم ومن حتمع له الأمران فهو لعالم على الحقيقة وهو الوارث، مثل فقهاء التبعين والسنف والاثمة الأربعة ومن اقتفى طريقهم وجاء على ترهم.

وإدا انفرد واحد من الأمة بأحد الأمرين، فالعائد أحق بالوراثة من الفقية الذي لبس بعابد، لأن العائد ورث صفة، والفقية الذي لبس بعابد لم يرث شبئاً. إنما هو صاحب أقوال ينصه علبنا في كيميات العمل. وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا، إلا الذين آمنو وعملو، الصالحات، وقبيل ما هم.

#### العدالة

ومعاها التبرير للشهادة بين لناس فيما نهم وعبيهم وكتاب بشهادة في للسحلات. وهي حطة شرعية موجودة في الأمصار وهم العدول أدين يحصي بقاضي الأحكام بين لناس في البلد بشهادتهم وليس معناه أن لعدالة الشرعية متحصرة فيهم، فإن هذا يأسه الحق والوجود وإنما لقاضي ما كان لا لله من ديوان وكتاب بكتبون ديوانه كان القائمون بدلك منميزين عنده عن عيرهم مختصل به. وأيضاً فالأمصار كثيرة، ومعرفة القاضي الاتستعرف الناس حميعاً، فاحتاج أن يعين لدبك من أحاظت به معرفته وعمل بكون يحسل الوثيقة وكتابة ديوان القاضي ويعرف أحكام تحمل بشهادات وأدائها، وفقه الحدود والدبات والقسامة والفرائص وسائر الأحكام التي نحب على كاتب القصاء معرفتها فعدلك تحصرت في صنف من أهن المدلة دون عبرهم وأما لعدالة الشرعية فقد توجد في غير هؤلاء كثيراً أو نكوان أبنع و مما وأما لعدالة الشرعية فقد توجد في غير هؤلاء كثيراً أو نكوان أبنع و مما احتص هذا الصنف بالتبريز لدلك لوجود الشروط فيهم والله اعدم

#### الحسبة والسكة

ومن الرتب الشرعية هاذان الحصان، وهما البطر في المعايش وفي سكه المسلمين حوفاً على ذلك من العش في صنفه ووربه وهي داخلة تحت لحلافة باعتبار أنها شرعية ومما تعم به البلوى إلا أنها لبسب في شرف عيرها، فلهذا كانت درلة عن عيرها من الرتب الشرعية

وهسك رتب أحرى دهمت بدهات ما بنظر فيه، وهي قسم العمائم والأنفال، كان بغير لها من يقوم بها من الناس حين كانا أمر خهاد في دون خلفاء ومن بعدهم، فنما تعطل رسم لجهاد دهنت بالحمة، وفي الأحدر السائفة ما يشهد لك وجودها يومئد والله مصرف الأمور بحكمته

# [31] في الملقب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الحلافة ا

وهو محدث مند عهد الحنفاء ودلك أنه لما تويع أبو تكر رضي الله عنه كان الصحابة وسائر المستمين يسمونه حليقة رسول الله، ولم يرل الأمر على دلك إلى أن هلك قلما تويع لعمر تعهده إلله، كانوا يدعونه حليقة حليقة رسولة الله وكأنهم استثقلوا هد اللقب لطوله وكثرة إصافاته، وأنه يتزيّد فيما بعد دائم أبى أل يستهي إلى الهجلة ويدهب منه لتميير لتعدد المصافات وكثرتها، فلا يعرف فكانوا يعدلون عن هد اللقب إلى سواه عما يناسله ويدعى به مثله.

وكانوا يسمون قو دالبعوث باسم الأمير، وهو فعيل من الإمارة وقد كان أهل محاهلة بدعون اللبي صبى الله عبيه وسيم أمير مكة، وأمير الحجار، وكان لصحابة أيضاً يدعون سعد ابن أبي وقاص أمير المسلمين لإمارته على حيش القادسية، وهو معظم المسلمين يومئد و نفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنه باسم امير المؤمين، فاستحسبه الناس واستصوبوه ودعوه به يقال أول من دعاه بدلك عبد الله بن خَحْش، وقيل عمرو بن لعاص به يقال أول من دعاه بدلك عبد الله بن خَحْش، وقيل عمرو بن لعاص

سقط هد العبوال في [ت]

### للقب بأمير لمؤمس

والمُعِيرة الن شُعْنة وقيل بريدٌ بالفتح من بعض البعوث، دخل المدينة وهو يسأن عن عمر ويقول: أين مير المؤمنين؟ وسمعها أصحبه، فاستحسنوه وقالو أصبت، والله سمه، إنه أمير المؤمنين حقاً فدُعي به، ودهب لقباً له في الناس وتوارثه الخلفاء من بعده، سمةً لا يشاركهم فيها مُحد سو هم سائر دولة بني أمية.

ثم إن الشيعة حصوا علياً بسم الإمام بعتاً له بالإمامة التي هي أحت الخلافة، وتعريصاً بمدهبهم هي أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر، وأل الإمامة أرفع رتبة من النبوة، كما هو مذهبهم وبدعتهم فحصوه بهذا اللقب ولمن يسوقول إليه منصب لخلافة من بعده فكال كلهم يسمى بالإمام، ما داموا يدعول لهم هي الحفاء. حتى إذا يستولون على الدولة بحوّلون المقب فيمن بعده إلى أمير المؤمين، كما فعله شبعة بني العباس فإنهم ما زالو يدعول أنمتهم بالإمام إلى ببراهيم الذي جهروا بالدعاء له وعقدو، الرايات للحرب على أمره فلم هنك دعى أحوه السفح بأمير المؤميين وكد الرافصة بأوريقية ما زالو يدعون الأثمة من ولد إسماعين بالإمام حتى ابتهى لأمر نعيد الله المهدي، وكانوا أيضاً يدعونه الإمام، ولابعه أبي القسم من بعده. فلما استوثق لهما الأمر دعو من بعدهم، أمير لمؤمين وكذا الأدارسة بالمغرب كانو بدعون إدريس بالإمام، وابنه إدريس لأصعر كذلك وهكذا شأنهم.

وتوارث احمده هد اللقب بامير المؤمنين، وحعلوه سمة لمن يمك الحجار و لشام و لعراق، المواطن التي هي دير العرب ومراكز الدولة. وازداد لذلك في عنقوان الدولة وبدخها لقب حر للحلفاء يتميز به بعضهم عن بعض، لما في أمير المؤمنين من الاشتراك بينهم، فاستحدث ذلك بنو العبس حجاباً لأسمائهم لأعلام عن امتهانه في ألسنة السوقة، وصوّباً لها عن لابتدل. فتنقسو بالسفاح والمصور والهدي والمهدي والرشيد، إلى احر الدولة. واقتمى أثرهم في دلك لعبيديون بإفريقية ومصر

وتجامى بنو أمية عن دلك أما بالمشرق قملهم، فجرياً مع العصاضة والسداحة. لأن العروبية ومنازعها لم تفارق حينتد ولم يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار الحصارة. وأما بالأبدلس، فتقليداً لسلفلهم، مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجر أصر العرب. وللبعد عن دار خلافة التي هي مركز العصبية، وأبهم إنما منعو بإمارة القاصمة أنفسهم من مهالك بني العباس حتى إذا جاء عبد الرحمر الأخر منهم، وهو ابن محمد بن الأمير عبد لنه لأول المائة الرابعة، واشتهر ما بال الخلافة بالمشرق من لحجر واستبدد الموالي وعيثهم مي لحلفاء بالعزل والاستبدال والقتل والسمل، دهب عبد الرحمن هذا إلى مثن مداهب الحلفاء بالمشرق وإفريقية؛ وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله. وأحدت من يعده عادةً ومدهبًا لقن عنه، ولم يكن لأنائه وسلف قومه. واستمرت الحال عني دلك إلمي أن القرصت عصبية العرب أحمع، وذهب رسم الحلافة، وتعلب لموالي من العجم على بني العباس والصنائع على العبيديين بالقاهرة وصبهاحة على أمر إفريقية وزناتة على المغرب وملوك الطوائف بالأندلس على أمراس أمية واقتسموه وافترق أمر الإسلام، فاختلفت مد هب الملوك بالمعرب والمشرق ه لاحتصاص بالألقاب.

قأما ملوك المشرق من العجم، فكان الخنفاء يحصونهم بألقاب تشريفية يستشعر منها نقيادهم وطاعهم وحسن ولايتهم، مثل شرف لدولة، وعضد المدولة، وركن لدولة، ومعز الدولة، ونصير الدولة، وبطام الملث، وبهاء الملث، ودحيرة الملث، وأمثال هذه، وكان لعبيديول أيضاً يخصون بها أمراء صهاجة. فيما ستبدوا عبى الخلفاء، فنعوا بهده الألقاب وتجافو على ألقاب الحلاقة أدياً معها وعدولاً عن سماتها المختصة بها، شأن المتغليل المستندين، كما قينه قبل، ونزع المتأخرون مل أعاجم المشرق حيل قوى استندادهم على الملك وعلا كعبهم في المدولة والسلطان وتلاشت عصبية الخلافة واصمحلت بالحملة إلى التحل الألقاب الحاصة بالملك، مثل الناصر والمنصور، زيادة إلى

# لقب احلاقه بالأساس ألقاب للمث بالمشرق

ألقاب كانو يحتصون بها قس هذا الانتحال، مُشعِرة بالحروج عن ربقة الولاء والاصطباع عمد أضافوها إلى الدين فقط، فيقولون صلاح الدين، أسد الدين

وهد شأن ملوك الترك بالقاهرة لفنوه من بني أيُّوب مو ليهم الأعنين و ستمر لهم إلى هد العهد

وأما ملوك الطوائف بالأبدلس، فاقتسمو ألقاب حلافة ويورَّعوها لقوة استبدادهم عليها مما كانو من قبيلها وعصبيتها فتنقبوا بالناصر، والمصور، والمطفر، وأمثالها، كم قال ابن شَرَف.

مما يسرُ هدىي في أرض أسالسس أسماء معتسمد فيها ومعتصد لقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحلكي لتفاحاً صورة الأسلا

وقدمر دكرها

وأما صنهاحة، فاقتصرو على الألقاب لتي كال حلقاء لعبيديين بلقونهم به للتنويه، مثل بصير الدولة، وسبف الدولة، ومعز لدوله و تصل لهم دلك لما أدالو من دعوة العبيديان بدعوه العباسيين، ثم بعدت الشقة بيلهم وبين الحلافة ونسو عهدها، فلسوا هذه الألقاب و قتصرو على اسم لسلطان وكد شأن ملوك معروة بالمعرب لم ينتجلوا شيئا من هذه الألقاب إلا اسم السلطان، جرياً على مداهب للداوة والغصاصة

ولما المحى رسم خلافة وتعطر دستها وقام بالمغرب من قبائل اسربر يوسف بن تاشفين فمنك العدويين، وكان من أهل خير و لاقتداء، نزعت همته إلى الدحول في طاعة خبيفة تكميلاً لمراسم دينه. فحاطب المستظهر المعالسي وأوقد عليه بنعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي أنا بكر، من

<sup>(2)</sup> شأد معراوة بالمعرب (ب)

مشيخة إشبيبية، فانقلبوا إليه بعهد الخليفة له على المغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورايته. وخاطبه فيه تأمير المسلمين، تشريفاً له واحتصاصاً. ويقال إنه دعي له بأمير المسلمين من قبل، أدباً مع رتبة الحلافة لما كان عليه هو وقومه المرابطون من انتحال الدين واتباع السنة.

وجاء المهدي على أثرهم داعياً إلى اخق، آخذاً بمذاهب الأشعرية، نعياً على أهل لمغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في ترك التأويل لظواهر الشريعة وما يؤول إليه ذلك من التجسيم، وسمى أتباعه الموحدين، تعريضاً بذلك النكير وكايرى رأي أهل البيت في الإمام المعصوم أنه لا بد منه في كل زمان لحفظ هذا العالم، فسمي بالإمام أولاً لما قلناه من مذهب الشيعة في التاب حدث بهم، وأردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام، وتنزه عن أمير المؤمير أخذاً بمذاهب المتقدمين من الشبعة، ولما فيها من مشاركة لأعمر والولدان من أعقاب أهل الخلافة يو مئذ بالمشرق والمغرب. ثم انتحل عد المؤمن، ولي عهده، اللفب بأمير المؤمنين، وجرى عليه من بعده خلفاء عبد المؤمن، ولي عهده، اللفب بأمير المؤمنين، وجرى عليه من بعده نعلفاء دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمر، وأولياؤه من بعده دع إليه شبحهم لمهدي من ذلك، وأنه صاحب الأمير، وأولياؤه من بعده كداك دون كل أحد لانتفاء عصبية قريش وتلاشيها. فكان ذلك دأبهم.

وما انتقص الأمر بالمغرب وانتزعه زناتة، ذهب أولوهم مذاهب البداوة والسداجة واتباع لمُتُوبة في انتحال اللقب بأمير المسلمين أدباً مع رتبة الخلافة التي كانو على طاعتها لبني عبد المؤمن أولاً. ولبني أبي حفص من بعدهم. شم نزع المتأخرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد استبلاغاً في منازع الملك وتتميماً لمذاهبه وسماته.

والله غالب على أمره.

 <sup>(3)</sup> واحتصاصًا، فانخدها لقبًا وبقال [ب]

## شروط البابا ومدلول الاسم

# [32] في معنى البابة في الملة النصرانية

اعلم أن البابة في الملة النصرائية هو خديمة المسيح القائم بديمه، كما هو الخديمة في الملة الإسلامية. إلا أن المرق بينهما دقيق ودلك أن صحب ملتهم، وهو عيسى صلوات الله عليه، ليس من أهن عصبيتهم، لأنه من بني إسرائيل. وإنما أخذ قُسط علين، منك الروم، ملته من الأساقعة، أتاع الحواريين، ووضعوها له وضعاً كما نذكره في اجتماع الروم على دين عيسى فلم يدينوا بملته لحامل حملهم على ذلك وأرادهم عليه، وإنما كان اختياراً ورغبة من قسطنطين، فلم تضطهدهم عصبية، ولا التبس لديهم ملك بخلافة. إنما بقي منكهم لأهل عصبيتهم، وخلافة دينهم لأهل ملتهم، ولم يشرطوا في خلافة البابة نسباً، إذ لا ضرورة تدععو إلى ذلك. وأيضاً، فليس بشرطوا في خلافة البابة نسباً، إذ لا ضرورة تدععو إلى ذلك. وأيضاً، فليس عليه، وهو إسرائيلي، وهم مسخوطون عندهم بقتلهم إياه بزعمهم، وعدو بلك لله ولرسوله عندهم، فليس بنسب مرضيي في دينهم.

فتنزل البابة عندهم منزلة الخليفة العباسي عندنا لهذا العهد، لما خرج الملك عن عصبية الخليفة أجمع ، بتلاشي عصبية العرب ، وصار الأمر للعجم وعصالتهم، وصار الخليفلة عندهم للتبرك به خاصة. فكذلك المابة يمضى

بينهم أحكام الله، ولا ينقادون له في شيء من أحوال ملكهم، شأن منوك العجم من أهل المشرق مع الخليفة لهذا العهد. فتفهم ذلك واعتبره

وإنما يشرطون فيه معرفته بأحكام الملة النصرانية والاتباع لهدى عيسى والحواريين من بعده، مع أن ملة عيسى لم يكن فيها كبير أحكام في المعاملات، إنما هي قربات كلها. لأنه إنما كان رهبانيا زاهدا فكان مُثّبِعوه يحرصون على اقتفه سننه. وليس الجهاد مشروعًا عندهم، فلذلك لم يكن البابة عندهم يحكم على ملوكهم في أمور دنياهم. وإنما طاعتهم لدينه بتمكينه من إقمة مراسم العبادة التي لملة عيسى في ييَجهم وكنائسهم، يبعث البابة إليها الأقِسة والقَمامِسة ويوليهم إقامتها في عمالك النصرائية. وإذا سخط أحداً من الملوك، فإنم مظهر سحطه في تعطيل تلك الرسوم بأرضه بأن يوعز إلى الأقسة والقمامسة بوحراس الدقوس وإخفاء التماثيل وتعطيل الصلوات التي هي فرض كماية عدهم وهي صلوات المسيح الزائدة على فرض التوراة من الصلاة.

هذا مدلول هذا الاسم عندهم، وهو صاحب هذه الخطة التي ذكرنا ويرشحون للاستخلاف من بعده طبقات أخرى متتالية. يقال إلى لتي تليه منهم تسمى "القرندارية"، وعددهم اثنا عشر، ثم بعدهم السبعون فإذا فقد البابة، احتير لمكانه أحد القرندارية الإثنى عشر، واختير لمكان الذي من السبعين عن سواهم من الرهبال والأقسة العاكفين على العبادة والاقتداء بهدى عيسى والحوارين.

وضيط هذه اللفظة بباءين موحدتين من أسفل، والنطق بها منخمة، شأن هذا الحرف عند العجم. ومعناه الأب. فإن هذه اللفظة التي هي 'ببا' هي عبرة الولد ن عن آبائهم بالطبع في أهل كل لغة. ولما كان هذا الرجر كافلاً لأمور دينهم، فتزّلوه منزلة الأب، وعبّروا عنه بعبارة الولدان. وشأنهم في النطق بالباء التفخيم، وربما يزيد بعضهم في هذا الاسم هاء ويشد الباء الأخيرة، وربما يسميه بعضهم "البترك" بباء وتاء متوسطة بين مخرج التاء والطاء، على عادة العجم في النطق بها، وراء بعدها وكاف بعد الرء

#### شروط البا ومدمول لاسم

وأول من كان أخذ بهذ الدين من أمة الروم قُسْطَنْطِين بن [ ] على ما يأتي في دكرهم، ولم يزل البابة واحد في المه النصرانية مدة ملك الروم وغمبهم الأم النصارى، وكان منزله بالقُسْطَنْطِينَة، فيما تلاشي أمر الروم وضعف وضاق نطاق دولتهم وتحيزوا إلى لقسطنطينة، و فترقت الأم لنصرانية وتعدد ملوكه في جانب الغربي من نواحي الشمال، أقام الإفرنجة ومن وراءهم هنالك بابة لأنفسهم، فمسكنه لهذ العهد برومة.

ومن مذاهب البابة في لمنة النصرائية أنه يحضهم على الانقياد لملك واحد يرجعون في أحكامهم واجتماعهم إليه، ويتحرى به لعصبية التي لا فوقها منهم لتكون يده عليهم، ويسميه الأنبرظور، ويباشروه موضع لتاح على رأسه، فيسمى ألمتوح ، حرصًا على احتماع لكمة النصرالية، ما لم يقدر هو عليه للقدال العصلية فكان الأسرطور في المئة لنصرالية قبل لإسلام من الروم لقوة للسهم حيثد وعليهم على لأنم، ثم لما فترق أمر للصرالية وصار للروم الله وللفراعه بالله، حعل بالله للوم على عدتهم التي كالت لأوليهم، قيامهم لهم منزله بالقسطيطية كما كان الشأر، وأسرطورهم من قبيلهم، هذا ما ينعد من أخيار العوم، والله أعلم صحته

 <sup>(</sup>١) بياض في [<sup>1</sup>] ال [ب]

# [33] في مراتب الملك والسيطان وألقابها

اعلم أن السنطان في نفسه مستضغف يحمل أمراً ثقيلاً. فلا بدله من الاستعابة عليه بأبناء حسله وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهمه، فما ظنك سياسة بوعه ومن سترعاه الله من حلقه وعباده. وهو محتاج إلى حمية الكافة من عدوهم بالمدافعة عنهم، وإلى كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم وكف العدوان في أموالهم بإصلاح سالتهم، وإلى حملهم على مصاخهم وما تعم به الليوى في معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمكاييل والموازين حدراً من التطفيف، وإلى المطر في السكة لحفظ النقود التي يتعامدون بها من الغش، وإلى سياستهم به يريده منهم من الانقباد له والرضى عقاصده فيهم و بقراده بالمجد دونهم فيتحمر من ذلك فوق العاية من معاناة القنوب قال بعض الأشراف من حكماء المعاناة بقل الحيال من أماكنها أهون علي من معاناة قلوب لرجال الإنتالة بقل الحيال من أماكنها أهون علي من معاناة قلوب

المعيف [ت]

 $<sup>\{\</sup>omega\}$  (a) تعمهم به  $\{\omega\}$ 

## مرتب لملك وألقابها

ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي المقرس من أهل النسب أو التربية أو التربية أو الاصطباع القديم للدولة كانت أكمل لما يقع في ذلك من مجالسة خلقهم حلقه، فتتم المشاكلة في الاستعانة. قال تعالى : احعل لي وزيراً من أهلي هرون أخى، أشدد به أرري وأشركه في أمري

وهو إم أن يستعين سيفه، أو قدمه، أو مرأيه ومعارفه، أو بحجابه عن الناس أن يزدحموا عليه فيشعدوه عن النظر في مهماتهم. فقد توجد لرجل واحد، وقد تفترق في أشخاص.

وقد يتفرع كل وحد منها إلى فروع كثيرة، كالقسم يتفرع إلى الرسائل والمخاطبات وقلم الأوامر، وإلى قلم المحاسنة، وهو صاحب لجباية والعطاء وكالسيف يتفرع إلى صاحب الحرب، وصاحب الشرطة، وصاحب البريد، وولاية الثغور. وكالمعارف تتفرع إلى معرفة الأحكام والدين، وهو القاضي المفد لأحكام لشريعة إد السيطال إنما هو حارس للمنة، وإلى معرفة السياسة، وهو الحبس والمشاور.

ولكل وحد من هذه حطة في الدولة تُوخطط بها تتفرع وتتعدد ورعا استوفى الكثير من هذه الخطط في تفصيلها وعدد شروطها وأحكامها الفاصي الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية، أفرد ذلك الكتاب لها وبين كثيراً من الخطط والمراتب على ما تقتصيه الأحكام الشرعية، وإن كانت انقلبت إلى السلطان والملك، لكنه كأنه حمع بينهما في ظاهر أمره، ولم يحصر هذا الكتاب حين لتأليف فأستوعيها، لكني ذاكرها واحدةً و حدةً وأبين من أخوالها ما أمكني عما اطلعت عليه من أخمار الدول.

# الوزارة

وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية لأن اسمها يدل على مطلق الإعامة فإن الورارة مأخودة إما من المؤازرة، وهي المعاونة، أو من الورر، وهو الثقل، كأنه يحمل مع مُعاعِله أوزاره وأثقاله. وهو راجع إلى المعاونة المطلقة.

وقد كنا قدمنا في أول الفصل أن أحوال السبطان وتصرفانه لا تعدو أربعة أنحاء

لأدها إما أن تكول في أمور حماية الكافة وأسببها من النظر في لحند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية و عطاسة، وصاحب هذا هو الورير في المتعارف وإما أن تكول في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في لمكال أو في الزمال وتنفيذه الأوامر فيمل هو محجوب عنه، وصاحب هذا هو الكتب وإما أن تكول في أمور حيايته ليمال ويفاقه وصبط دلث من حميع وجوهه أن يكون بحصيعة، وصاحب هذا هو صاحب المل والحباية. وإما أن تكون في مدافعة الناس ذوي احتجات عنه أن يز دحموا عليه فيشعبوه عن مهمه، وهد راجع لصاحب الباب الذي يحجه

ولا تعدو أحواله هذه لأربعة بوحه، وكل حطة أو رتبة من رب منك والسنطان فإليها ترجع . إلا أن الأرفع منه ماكانت الإعابة فيه عامة فيما تحت يد السنطان من ذلك الصنف، دهو يقتصي منشرة السنطان دائماً ومشركته في كل صنف من أحوال منكه. وأما ما كان حاصاً بنعص بذس أو بعض الجهات، فيكون دون الرتبة الأحرى، كقيادة ثعر أو ولاية جنابة حاصة أوالنظر في عمل خاص كحسة الطعام والنظر في لسكة. فإن هذه كلها بطر في أحوال حاصة. فيكون صاحبها تبعاً لأهل لنظر العام، وتكون رتبتهم مرؤوسة لأولئث

وما رال الأمر في لدول قبل الإسلام هدا، حتى إدا حاء الإسلام وصار لأمر خلافة، فذهبت هده لخطط كنه بدهاب رسم الملك، إلا ما هو طبيعي من المعاوية بالرأي والمقاوصة فيه، فلم يمكن روئه، إد هو أمر لا بد منه فكان صلى لنه عليه وسلم يشاور أصحابه ويفاوصهم في مهماته العامة واحاصة، ويحتص مع دلك أنا بكر بحصوصيات أحرى، حتى كان بعرب لذين عرفوا الدول وباشرو أحوالها في كِسْرَى وقَيْصَر والنّحَرِشي يسمون أنا بكر وريره ولم يبكن لفط الوريو يبعرف بين المسلمين، لدهاب رتب الملك بسداحة الإسلام، وكد عمر مع أبي بكر، وعلى وعثمان مع عمر

وأما حال الحياية والإيفاق والحسيان، فلم بكن عندهم برتية، لأن القوم كابوا عرباً مُثّين لا يحسبون الكتاب ولا الحساب فكنوا يستعملون في حسيان أهل لكتاب أو أورداً من موالي لعرب نمن يحبده وكان فيبلاً فيهم وأما أشرافهم، فيم يكونو يحبدونه، لأن الأمية كانت صفتهم التي امباروا بها وكدا حال لمحاطبات وتبقيد الأمور لم تكن عندهم رتبة حاصه للأمية لتي فيهم و لأمانة لعامة في كتمان القول وتأديته ولم تحوج سياسة إلى حتياره، لأن اخلافة إنما هي دين وليست من لسياسه في شيء وأيضاً، فيم تكن لكتابة صناعة فيستحد للحليفة أحسبه، فكان الحليفة يستليب في كتابه متى عن له من يحسنه وأما مدافعة دوي الحاجات عن أنوانهم، فكان محطوراً بالشريعة، فلم بقعوه

فيما بهنت خلافة إلى لمنك وجاءت رسوم السيطان وألقامه كان أول شيء بدئ له في الدولة الأموية شأل لبات وسده دول الجمهور، لما كانوا يحشون على أنفسهم من عتبال حوارج وغيرهم، كما وقع بعمر وعلى و عقاوية وعمرو لل العاصي وغيرهم مع ما في فتحه من الاحام الناس عبهم وشعبهم بهم عن المهمات فاتحدو من بقوم لهم بدلك، وسموه حاجب وقد جاء أن عبد المنك لما ولى حاجب قال له أو ببتك حجابة للي الأولى عاجب ثلاثة المؤدن لنصلاة، فإله داعلي الله، وصاحب الريد، فأمرٌ ما جاء له وصاحب المريد، فأمرٌ ما يقل وصاحب المريد، فأمرٌ ما يقوم وصاحب المريد، فأمرٌ ما حاء له وصاحب المريد، فأمرٌ ما عادية وصاحب المريد، فأمرٌ ما عادية وصاحب المريد، فأمرٌ ما حاء له وصاحب المريد، فأمرٌ ما عادية وصاحب المريد، فأمرٌ ما حاء له وصاحب المريد، فأمرُ ما حاء له وصاحب المريد، فأمرٌ ما حاء له وصاحب المريد، فأمرٌ ما حاء له وصاحب المريد، فأمر المريد، في المريد وصاحب المريد، فأمرٌ ما حاء له وصاحب المريد، في المريد وصاحب المريد وص

ثم استمحل الملك عدديك، فطهر المشاور والمعن في أمور القبائل و لعصائب واستئلافهم، و طبق عليه اسم الوزير ولقي أمر احسبال في لموالي والدميين، والحد للسحلات كاتب محصوص حوطةً على أسوار السلطال أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه ولم لكن عثالة لوزير، لأنه إيما احتيج له من حيث الحط والكتاب، لا من حيث المسان الذي هو الكلام، إد

<sup>(3)</sup> أحسبها الأن الكن كانو بعيروناعي مقاصدهم بأسع انعبار با وم يس إلا لخط فكانا سا]

### لعصل الثالث، 33

المسان لدلك العهد على حاله لم يفسد. فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم يومئذ هند سائر دولة سي أمية. وكان بظره عاماً في أحوال التدبير والمفاوصات وسائر أمور الجمايات و لمطالبات، وما يتبعها من النظر في ديوان الحدد وفرص لعطايا بالأهنة وعبر دلك.

فلما حاءت دوية بني العناس واستفحل المنك وعظمت مراتبه وارتفعت، عظم شأل الورير وصار إليه النباية في إنفاد الحل والعقد، وتعينت مرتبته في الدولة، وعنت له الوجوه وخصعت الرقاب، وخُعل له البطر في ديوال الحسال، لم تحتاج إليه حطته من قسم الأعطيات في الحد، فاحتاج إلى المنظر في حمعه وتفريقه، و ضيف إليه البظر فيه ثم جُعل له النظر في القلم و لترسيل بصوف أسرار السلطان ولحفظ للاعة، لما كان النسان قد فسد عند الجمهور، وجُعل الخاتم لسحلات السلطان ليحفظها عن الذياع والشياع ودُفع إليه

فصر اسم الوربر حامعً لِخُطَّتَيْ بسيف والقدم وسائر معاني الورارة والمعاونة، إلا شأن الناب فنقي لصاحبه المسمى بالحاجب لاستكناف الوزير عن مثل دلك

ثم حاء في لدولة العدسية شأن الاستنداد على لسلطان، وتعاور فيها ستنداد لورز ء مرة و لسلطان أحرى، وصارالورير إذا استند محتاجاً إلى استنداد الحليفة إياء لذلك لتصبح الأحكام الشرعية وتحري على أصلها. فيقسمت الوزرة حينند إلى وزارة تنفيد وهي حال ما يكون السلطان قائماً على نفسه، وإلى وزارة تقويص وهي حال ما يكون الورير مستنداً عليه

ثم ستمر الاستبداد وصار الأمر لمعوك العجم، وتعطل رسم الخلافة ولم يكل لأولائك المتغليل أن ينتحلوا ألقب الحلافة، و ستنكفوا من مشاركة لورير في النقب لأنهم خول لهم، فتسموا بالإمارة. وكان المستند على الدولة يسمى أمير الأمراء، إلى ما يحلبه به الحيفة من ألقابه، كما تراه في أحبارهم. وتركوا اسم الور رة إلى من يتولاها للحليفة في حاصته. ولم يزل هذا الشأن عندهم إلى آحر دولتهم.

# الوزارة في الدولة العباسية

وفسد اللسان خلال ذلك كله وصار صناعة ينتحلها بعض النس. عامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك ولأنهم عحم، وليس تلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم، فتخير لها من سائر الطبقات واختصت به، وصارت حادمة للوزير، واقتصر باسم الوزير على معاني الحروب والجند وما يرجع إليها، ويده مع ذلك عالية على أهل الرتب، وأمره نافذ في الكل، إما بيابة أو استبداداً. واستمر الأمر على هذا.

ثم جاءت دولة الترك آخراً بمصر، فرأوا الوزارة قد ابتذلت بترفع أولائك عنه ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور، ونظره مع ذلك متعقب بنظر لأمير، فصارت مرؤوسة ناقصة، فاستتكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة، وصار يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد. ولم يزل اسم الحاجب في مدلوله.

وأما دولة بني أمية بالأندلس، فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة ثم قسموا خطته أصنافاً وأفردوا لكل صنف وزيراً. فجعلوا لحسال الدول وريراً، وللنظر في حواتج المتظلمين وزيراً، وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيراً، وللنظر في يجلسون فيه على قُرُش منضدة لهم وينفذون أمر السلطان هنالك، كل فيما جُعل له. وأُفرد للتردد بينهم وين الحيمة واحد منهم ارتفع عنهم بجباشرة السلطان في كل وقت فارتفع مجلسه عن محالسهم، وخصوه باسم الحاجب. ولم ينزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم، وارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على صائر الرتب حتى صار ملوك دولتهم، وانتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها. فأكثرهم كان يُسمَى الحاجب، كما تذكره.

ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروان، وكان للقائمين بها رسوخ في السداوة، فأعفلوا أمر هذه الخطط أولاً وتَنْقِيح أسمائها، حتى إذا أدركت دولتهم الحضارة صاورا إلى تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائها، كما تراه في دولتهم.

ولما جاءت دولة الموحدين من بعد دلك أغفلت لأمر ولا للساوة، ثم صارت إلى التحل الأسماء، فكان اسم الورير في مدلوله، ثم اتبعو دولة لأمويين وقلدوها في مذاهب السلطان وأصاروا اسم لورير لمن يححب لسلطان في محلسه ويقف دلوفود والداخلين على السلطان عند حدود في تحيتهم وحطابهم والآدب التي تلزم في الكون بين يديه ورفعوا حطة حجابة عنه ما شاؤوا، ولم يزل الشأن هذا إلى هذا العهد و لله متولي لأمور.

# الحجابة

قد قدمنا أن هذ للقب كان محصوصاً في الدولة العباسبة عمل بحجب السلطان عن العامة و يغلق بابه دوبهم أو بفتحه لهم على قدره وفي مواقبته وكانت هذه متنزلة يومئذ عن الحطط مرؤوسة لها إد لوزير متصرف فيها عايراه وهكذا كانت سائر أيام لني العباس وإلى هذا لعهد فهي بمصر مرؤوسة لصاحب الخطة لعليا لمسمى دلنائب وإنما خاحب عندهم هو المتصرف بابن للسلطان القائم على رأسه في لمشاهد والمجالس لعامة و حاصة.

وأم في دولة بني أمية بالأندلس، فكانت خحابة لمن يحجب السنطان عن الحاصة والعامة، ويكون واسطة بينه وبين لوزر ، فمن دونهم، فكانت في دولتهم رفيعة عاية، كما تره في أحبارهم، كانن حدَّيَرْ وعيره من خُجَّانهم

ثم لم حاء الاستبداد على الدولة احتص المستند باسم حجابة لشرفها فكان المنصور بن بي عامر وأبناؤه كذلك ولم بدو في مطاهر الملك وأطواره حاء من بعدهم من ملوك لطوائف فيم بتركو لقباء وكانو يعدونه شرفاً لهم. وكان أعظمهم منكاً بعد التحال ألقاب لمك وأسمائه لا بدله من ذكر حاجب وذي الوزارتين، يعبون به السيف والقلم يدُلُّون بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والحاصة، وبدي لورارتين على جمعه خطي سيف والقلم.

ثم لم بكن في دول المغرب وإفريقية ذكر لهذا الاسم للبداوة التي كاست في دولة العبيديين بمصر عند استخلاطها وحصارتها. إلا أنه قيل و ما حاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الخضارة الداعية إلى المحال لألقاب و تمييز الخطط و تعيينها بالأسماء إلا اخراً ، فلم يكن عندهم من الرتب الا أنور سر كاتو الولا يخصون هذا الاسم بالكاتب المتصرف المشارك المسلمان في خاص أمره ، كابن عَطِية وعبد السلام الكومي ، و كان له مع دلك المطر في الحسبان والأشغال. ثم صار اسم الوزير لأهل الدولة من الموحدس .

وعند استبداد بني أبي حفص، كانت الرياسة في دولتهم أولاً واللقدم لوزير الرأي والمشورة، وكان يُخص بأسم شيخ الموحدين. وكان له النصر في الولابات والعزل وقوَّد العساكر والحروب. واختص الحسبان برتبة أخرى سمى متوليها بصاحب الأشغال، ينظر فيها النظر المطلق في الدحل و حرج، ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط. ويسمى بصحب الأشعال. وكان من شوطه أن يكون من الموحدين، واختص القنم أيصاً عن يحبد لترميبل ويؤتمّن على الأسرار، لأن الكتابة لم تكن من متتحل لفو م ولا بترسيل بلسانهم، قلم يُشترُط فيه التسب. واحتاج السلطان لانساع ملكه وكثرة المرتزقين في داره إلى قهرمان خاص بداره في أحواله يحربها على قدرها وترتيبها من رزق وعظاء وحصر للذخيرة والإصطبلات وتنعبدات معتاج إليه في ذلك على أهل الجباية، فخصوه باسم الحاجب. ورى استصافه إله كتاب العلامة على السجلات إذا انفق أن يحسن صناعة كنامة، وربما جعلوه لغيره. واستمر الأمر على ذلك. وحجب السلطان نفسه عن الناس، فصار هذا الخاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرتب كنهم المحمد له أخر الدولة السيف والحرب، ئم الرأي والمشورة، فصارت الخطة أرفع الرتب وأوعبها للخطط. ثم جاء الاستبداد والحجر مدة من بعد مولات السلطان أبي يحيى. ثم استبد السلطان بأمره وأذهب آثارا لحجر والاسنىد د

عبيه يإدهاب حطة الححالة التي كالت سلماً إليه، وباشر أموره كلها ينقسه من عير استعانة بأحد والأمر على دلك لهذا العهد

و مُ دول ردية، ولا أثر لاسم الحاجب عند سي مرين. وأما الحطة التي هي رياسة الحرب والعساكر، فهي لعور رة، ورتبة القدم في الحسبان والكتاب رحعة إلى من يحسبه، من أهده وقد تُحمع عندهم، وقد تُعرَق. وأما بالسلطان وحجبه عن العمة، فهي رتبة عندهم يسمى صاحبها بد المزوار ومعناه المزوار عبى احرس والحندرة، العريف عبيهم، فلناب له، وأخد الناس بالوقوف عند الحدود في دار العمة رجع إليه فكنها ورارة صغرى. وم دولة بني عبد الواد، فلا أثر عندهم لشيء من هذه الألقب ولا تمييز خطط، لنداوة دولتهم وقصورها. وإنم يحصوب باسم الحاجب في بعض لأحوال منفد الحاص بالسلطان في داره، كما كان في دولة بني أبي حقص وقد يحمعون له حسان والسحل كما كان فيه، حملهم على دلك تقليد وقد يحمعون له عسان والسحل كما كان فيه، حملهم على دلك تقليد

وأما أهل الأمدلس لهذا العهد، فالمحصوص عندهم بالحسدان وتنفيذ حاص السنطان وسائر الأمور لمائية يسمونه بالوكيل. والوريركالوريز، إلا أنه قد يُجمَع له الترسيل. والسلطان عندهم يصع حطه على السجلات كلها، فنيس هناك حط لنعلامة كما لعيرهم من الدول.

#### الكتابة والعلامة

هذه الحطة غير ضرورية في لدول لاستغناء كثير من لدول علها رأساً. وهي لدول العريقة في اللدو التي لم يأخذها تهذيب الحضارة ولا ستحكم الصنائع. وإعال هي كمالية في الدول ومن أنواع التقن في الأتهة علم

ا الكدية وليلاعة أب]

<sup>2</sup> عوضًا عن لنص بدى بنتدئ من هنا ويشهي حر الفقرة، ورد لنص بناي في [ب] وإما أكد خاجة راببها في للنولة الإسلامية شأن النسان بعربي والسلاعة في العبارة عن المقاصد، فصار الكتاب يؤدي كنه الخاجة بأبنغ من العبارة النساسة في الأكثر اقدما فسيد النساد وصار صباعة احتص عن يحسيه.

### الحجابة عبد المريبين وسي عبد الواد وأهل الأبدلس - الكتابة والعلامة

ستكمال الحصارة وتبوَّع مراتب الملك واستحادة لصنائع وتعدُّد لخطط، فدعت الحاجة إلى استحادة الكاتب واحتصاصه بالدولة. وقد كان في أول الإسلام يكتب عن صاحب الدولة كل مَن يُحسِن الكتابة بأي خط انفق، ثم رُوعِي فيه جوَّدة لحط عند حصول الحضارة، ثم اختص دلك بكاتب معيَّن عند استفحال لدولة صوَّن لأسرار لملك عن الابتذال.

وكانت عند بني مُبة وبني العباس من بعدهم رفيعة أ. وكان الكاتب يصدر السجلات مطلقة ويكتب في آخرها اسمه، ويحتم عليها بخاتم السلطان، وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته يُغمَس في طين أحمر مداف بله ويُسمى 'طين لختم'، ويُطبع به على طرقي السحل عند طيه وإلصاقه ثم صارت السحلات من بعدهم تصد رياسم السلطان، ويضع الكاتب فيها علامته أولاً أو آحراً على حسب الاحتيار في محلها وفي لفظها.

ثم قد تنزل هذه الحطة بارتفاع المكان عند السلطان لعير صاحبها أو استنداد وزير عليه، فتصير علامة هذ الكاتب منغاة الحكم بعلامة الرئيس عنيه يستدل بها فيكتب صورة علامته المعهودة والحكم لعلامة المستند كما وقع أخر الدولة خفصية لم ارتمع شأن الحجابة وصار أمرها إلى التمويض ثم الاستبداد، صار حكم العلامة ملعي وصورتها ثابتة اتباعاً لما سنف من أمرها، فصار الحاحب يرسم للكت إمضاء كتابه ذلك بحط يضعه يتحير له من صبع الإنفاد ما شاء فيأتمر الكاتب ويصع العلامة المعتادة. وقد يختص السلطان مسهد وصع ذلك إذا كان مستبداً بأمره قائماً على نفسه، فيرسم الأمر للكاتب ليصع علامته.

١٠ وكانت عند سي لعباس رفيعة [ب]

<sup>+</sup> وأخكم لهذا كما وقع [ب]

# [التوقيع]

ومن خطط الكتابة التوقيع. وهو أن يحلس الكانب بين يدي لسلطان في محالس حكمه وفصله ويوقّع على القصص المرفوعة أحكمه والفصل فيه متلقاة من السلطان بأوجز لفط وأسعه. فإما أن يصدر كدلك، وإما أن يحدو الكاتب على مثاله في سجل يكون بيد صاحب القصة

ويحتاح الموقع إلى عارضة من لللاعة يستقيم بها بوقيعه. وقد كان جعفر بن يحيى يوقع في القصص بن يدي لرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبها، فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيبها للوقوف فيها على أسابيب البلاعة وقولها، حتى قبل إلها كانت تناع كن قصة منها بدينار وهكد كان شأن الدون

وكانوا من يتحيرون الكاتب ويشرصون فيه لنف م نتك الحطة شروطاً من المدىء والعلم والروية والمروة والعدالة و داب الملك و السلطان بادرة الوحود و عريزة ومن أحسن ما وقع إلينا في دلك رسالة عند خميد إلى الكتاب. وبصها

أم بعد. حفظكم الله با أهل صناعة لكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم، فإل لله عز وحل جعل الدس بعد لأسياء مرسلين صنوات لله عليهم أحمعين ومن بعد الملوك المكرمين أحياف، وإل كالو في الحقيقة سوء وصرفهم في صنوف الصناعات وصروب المحاولات إلى أسب معاشهم وأبوات أرزاقهم، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات، أهل الأدب والمروءة والعلم والووية بكم تتنظم لمحلافة محاسنها وتستقيم مورها، وبصائحكم يصلح الله للحلق سلطانهم ويعمر بمدانهم، لانستعني المنك عبكم ولا بوجد كاف إلا مبكم فموقعكم من لملوك موقع أسماعهم التي بها

١٦ درفوعة إنيه أحكامها [ .. ]

<sup>6</sup> العقرة التي عندي من هنا ونص برسانة التي تني ليم برد في هذ بيوضع في [ت]

# لتوقع إرسالة عبد احميد الكالب

يسمعون، وأنصارهم نتى بها ينصرون، وألسنتهم لني بها ينعقون، وأيديهم الني بها ينطشون. فأمتعكم لله بما حصكم من فصل صناعتكم ولا نزع عنكم ما أضفاه من لنعمة عنيكم

وليس أحد من أهل لصناعات كنها أحواج إلى أحماع حلال الحبر لمحمودة وحصال عصل المدكورة و معدودة منكم أيها الكناب، إذ كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم فإن الكتب يحتاج من نفسه ويحتاج من موضع اللذي يبوبه في مهمات أموره أن يكول حيماً في موضع احمم، فهما في موضع لحكم، ومقد ما في موضع الإقدام، ومحماً في موضع الإحجام، مؤثراً بنعفاف والعدل والإنصاف، كنوماً للأسرار، وفياً عبد الشد ثد، علماً عاباتي من النواران، يضع الأمور مو ضعها والحوارق أماكمه، قد نظر في كل فن من فيون العدم فأحكمه، فإنا لم يحكمه أحد منه عقد راما لكتفي له. يعرف لعريرة عقله وحسن أده وقصل نحراته ما يرد عليه قبل وروده وعافية ما يصدر عنه قبل صدره البعد لكن أمر عدته وعناده، ويهيء لكن وحه هيأته وعادته

وساوس المعشر الكتاب في صنوف الأداب و تعقهوا في بديل و ساؤه بعدم كتاب الله عز وجل والفرائص، ثم العربية، فإنها ثفاف أستكم نم أجيدوا الحطا فيه حلية كتبكم و روو الأشعار، واعرفو عريبها ومعالمها، وأيام العرب و لعجم وأحاديثها وسيرها في دلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم ولا تصبيعوا البطر في احساب، فإنه قوام كتاب حرح وارعبوا بأنفسكم عن المطمع سبها ودبيها، وسفساف الأمور ومحافرها، فينها مدلة للرقاب، مفسدة للكتاب ويرهما صناعتكم عن الديامات، و ربو بأنفسكم عن السعاية و للمبيمة وما فيه أهل جهالات وإياكم والكس والسحف و لعظمة، فينها عد وة محتلة من غير إحدة، وبحانو في الله عر وحل في صناعتكم وتواصو عليه بالذي هو أيق بأهل الفصل و لعدل والسل من سنفكم.

أوإل ب الزمان برحل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى ترجع إليه حاله ويثوب إليه مره وإن تعد أحدكم لكر عن مكسه ولقاء إخوانه، فزوروه وعظموه وشاوروه و ستطهروا بقص تجربته وقديم معرفته. وليكل لرجل مبكم على من اصطبعه و ستظهر به ليوم حاجته إليه خوط منه عنى ولده وخيه. فإن عرضت في الشعل محمدة فلا يصفها إلا إلى صاحبه، وإن عرضت مدمة فيتحمنها هو من دونه، فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه بني لقراء، وهو لكم أفسد منه لها فقد عنمتم أن الرحل منكم إذ صحبه من يبذل له من نقسه ما يبحث له عليه من حقه، فواجب عنيه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وصيره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو حزاء حقه، ويصدق ذلك معالم عبد الحاجة إليه والاصطرار إلى ما لديه. فاستشعروا ذلك، وفقكم لله، من ألفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمؤاساة والإحسان و لسراء والضراء فنعمت الشيمة هذه لمن وسيم بها من ألف المضناعة الشريفة

وردا ولي الرحل ملكم أوصير إليه من أمر حلق الله وعياله أمر، فليراقب ربه عز وجل، وليؤثر طاعته، وليكن على الصعيف رفيقاً وللمطلوم ملصفاً. فإن الخلق عيال الله، وأحمهم إليه أرفقهم بعياله. ثم ليكن بالعدل حاكماً وللأشر ف مكرماً وللفيء موفراً وللبلاد عامراً وللرعبة متألفاً وعن أداهم متحلفاً وليكن في محلسه متو ضعاً حليماً، وفي سجلات حراجه واستقصاء حقوقه رفيقاً.

وإذا صحب أحدكم رحلاً فليختبر خلائقه، فإذ، عرف حسبها وقبيحها عنه على ما يوافقه من الحسن واحتال لصرفه عما يهواه من القبيح بألطف حنة و أحمل وسينة، وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيراً بسياستها التمس معرفة أحلاقها، فإن كانت رموحاً لم يهجه إد ركبها، وإن كانت شبوناً اتقاها من قبل يديها، وإن خاف منها شروداً تَوقّها من باحية رأسها، وإن كانت حرونا قمع برفق هواها في طرقها فإن استمرت عطفها يسيراً فيسلس له

قيادها وفي هذا الموصف من السياسة دلائل لمن ساس الساس وعاملهم وحدهمهم وداخلهم، والكاتب بفضل أدبه وشريف صبعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يحاف سطوته أولى بالرفق اصاحه ومداراته وتقويم أوده من سائس المهيمة التي لا تحير حو با ولا تعرف صواباً ولا تفهم حطاباً إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليه، ألا فارفقوا رحمكم المه في البطر واعملو فيه ما أمكنكم من لرويه والفكر تأمو بإذن الله ممن صحبتموه الناشوة والاستثقال والحقوة، ويصير منكم إلى الموافقة، وتصيروا منه إلى المؤاحة والاستثقال والحقوة، ويصير منكم إلى الموافقة، وتصيروا منه إلى المؤاحة والشيقة إن شاء الله.

ولا يحورن الرحل متكم في هيأة مجلسه ومسلسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وحدمه وعير ذلك من فنوب أمره قدر حقه، فيلكم مع ما فصلكم الله به من شرف صبعتكم حدمة لا تحمول في حدمتكم على التقصير، وحفظة لا تحتمل منكم أفعال لتصبيع والتبدير، فاستعينو على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم واحذروا متلف السرف وسوء عاقبة الترف، فإنهما بعقدال الفقر، ويدلال الرقاب، ويفضحال أهلهما ولا سيما الكتاب وأرباب لأدب

وللأمور أشاه وبعصها دليل على بعض. فاستدلوا على مؤتف أعمالكم عما سبقت إليه تجربتكم، ثم استكوا من مسالك التدبير أوصحها محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبة. واعلموا أن لتتدبير آفة متلقة، وهو الوصف الشاعل لصاحبه على إلهاد عمه ورويته، فيقصد الرحل مبكم في مجسه قصد الكافي من منطقه، وليوحز في ابتد ثه وجوابه، وليأخذ عجامع حجحه، فإن دلك مصبحة لفعنه ومدفعة للنشاعل على كثاره، وليصرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغيط المصر ببديه وعقله وقده فينه إلى ظن مبكم ظان أو قبل قائل إن الذي برز من حميل صنعته و قوة حركته إنما هو مفصل حيلته وحسن تدبيره، فقد تعرض بطبه أو مقالته إلى أن يكله الله عروض وحل إلى نفسه، فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله عبر حاف.

ولا يقل أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مر فقه في صنعته ومصاحبه في حدمنه، فإن أعقل الرحلين عند دوي الألب من رمى بالعُجب وراء ظهره ورأى أن صاحبه أعقل منه وأجمل في طريقته. وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فصل نعمة الله حل ثناؤه من غير اعترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا تكاثر على أحيه أو تطيره وصاحبه وعشيره. وحمد الله واجب على الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته.

وأنا أقول في كتابي هذا ما سنق به المثل : من تلزمه النصيحة ينزمه العمل . وهو جوهر هذا الكتاب وعرة كلامه بعد لذي فيه من دكرالمه عز وحل. فندلك جعنته احره وتممته به. تولانا النه وإياكم يا معشر الطنبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه في إسعاده و إرشاده . فإن دلك إليه وبيده والسلام عليكم ورحمة المله وبركاته.

# الأشغال

هذه حطة لحسد والجباية، وكانت أول الأمر كما قلناه راحعة للموالي وأهل الذمة أيام بني أمية، ثم أصيفت في دولة بني العباس للوزير كما كان شأن بني بَرْمَكَ وبني سَهْل وغيرهم، ثم أفردت في دولة بني أمية بالأبدلس والعبيديين وفي دولة لموحدين.

وكان صاحب هذه الحطة كما قلناه لا بدأن يكون من الموحدين مستقل النظر في استخراج الأموال وجمعها وضلها وتعقبُ نظر الولاة والعمال فيها شم تنفيدها على قدرها وفي مواقيتها وكان يُعرف بـ صاحب الأشعال وكان ربما يديها في الجهات غير الموحدين ممن يحسنها. ولما استبد بنو أبي حفض وكان شأن الحلية من لأبدلس، فقدم عليهم أهل اليوتات وفيهم من

<sup>(7)</sup> ستبدينو أبي حفص بإفريقيا وكاد [ت]

### رساله عبد الحميد لكاتب الأشعال

كان يُستَعمل في ذلك بالأبدلس، مثل يني سَعِيد صحاب بقبعة حوار عرباطة المعروفين بني أبي الحسين، فاستكفوا بهم في ذلك وجعلو النظر بهم في الأشعال كما كان لهم بالأندلس، وداولوا فيها بنهم وبين كبار لموحدين. ثم استفل بها أهل الحسبان والكتاب وحرحت على الموحدين ثم لم استعبط أمر الحاحب وبعد أمره في كل شأن من شؤون الدونة تعطل هذا برسم وصار صاحبه مرؤوساً لنحاحب، وأصبح من حملة لحبة، ودهبت بلك الرياسة لتي كانت له في الدولة

وأما دولة سي مرين نهد العهد، فصاحب هذه الرئلة هو الذي يصحّح الحسابات ويُرحَع إلى ديوانه، ونظرُه معقب نظر السلطان أو الوزير، وخطه معتبر في صحة الحسيان

هده أصول الرتب والحطط لسلطانية، وهي الرتب العامة تتي هي عامة النظر ومباشرة لنسلطان.

وهناك مراتب أخرى وحصص حاصة بأصدف الأحوال لسنا على دكرها لتشعبها واضطرابها واحتلاف الاصطلاح في الدول فيها، كالحسنة، وهي المطرعلى باعة الأسواق في المعاش الاحتدار الموارس وتقدير الأسعار وأمثال دلك. وهي حصه صروريه في المدل، إلا أسها داللة الاحتصاصها بصلف مرؤوس وعدم مباشرتها للسنطال، لأبها ليست نما يهمه في حاصة ملكه. وكذلك حطة السكة، وهي البطر في للقدين للدين بهما تعامل الباس في ساعاتهم من الدهب والفضة أن يدحمهما العش فتتلف أموال الباس وحفظ دلك بوصع العلامة السلطية عليه في يقوش تكتب عليهما إلا حماً أو صوراً على حتلاف العوائد و الاصطلاحات في دلك، فيكول دلك علامة على حوصه من العش ومُتولِّي دلك أمين عليه. وهاتان الحطتان من الخطط حلوصة أللهما من الخطط الموكية الأنهما من المصالح العامة بني الابد من النظر فيهما من حيث الدين أو من حيث العادة، فاشترك فيهما الملك والحلافة، بحلاف الصلاة والقصاء فيهما ملحصوصة فاشترك فيهما الملك والحلافة، بحلاف الصلاة والقصاء فيهما محصوصة

بالدين ومأخوذة عنه، ولا تعرف إلا من النشرع فاختصبت رتبتهما بالخلافة دول لمنك

وكان من حطط لمنوكية أيضاً صاحب الطرار، وهو رسم قد دهب لهدا العهد بالتقاص لدول وكان عبد استعلاظ بدول وترفها في دار لسنح التي ليستح فيها ثبات السبطال لساسه وعطائه، ويرسم فيها طرار باسم لسلطان هو شارتها فكال السبطان يتحيّر بها من يقوم بها، وكانت من خطط لدول ومر نبها وكدا الأشعال تتشعّب إلى مشرف ومحاسب، وهو صاحب لدبوال، وغير دلك وكد خطط خرب وكل وحدة من هذه ترجع إلى الخطط لكرى وتبدرح تحتها كل في صفه ...

والله عالم على أمره وملحكم سلته في حلقه.

### الشرطة

وتسمى لهد العهد احكومة ، وفي دونة أهن الأندلس خطة صاحب المدينة على أصل وضعها في الدولة لعياسية لمن يقيم أحكام الحرائم في حال ستبر نها أولاً، ثم الحدود بعد ستيمائها، فإن النهم التي تعرض في الحرائم لا يصر ليشرع إلا في ستيماء حدودها، ويسياسة النظر في استيماء موحسها باقر ريكرهه عله الحاكم إد حتمت به القرائل لما توجه المصبحة لعمة في دلك فكان لذي يقوم بهذا الاستبراء وبلاستيماء لذي بعده إذا بره عنه لقضي يسمى أصاحب الشرطة أ. ويؤهوا بهذه لرتبة وقلدوها مو ليهم خاصين بهم ولم تكن عامة انتقليد في ساس، إيما كان حكمه على الدهماء وأهل أديب .

ثم عظمت ساهمه في دولة بني أمية بالأبدلس، وقسمت إلى شرطة كبرى وشرطة صعرى، وحُعل له الحكم

<sup>8)</sup> في كان صنف [ت]

<sup>()</sup> وأهل الربيب [ س]

#### الشرطة - قدده لأساطل

على ذوي المرتب لسلطانية والضرب على أيديهم في لظلامات وعلى أيدي أقاربهم ومن إليهم من هن الحاه، وحُعل صحب الصغرى مخصوصاً بالعامة، ونُصب لصاحب لكبرى كرسي ساب در لسلطان ورَحْن يتوؤون المقاعد بين يديه فلا يترجون عنها إلا في تصريفه وكانت ولايتها للكبار من رحالات الدولة، حتى كانت ترشيحاً لنور رة والحجابة.

و مَا في دولة الموحدين بالمعرب، فكان لها حظ من التبويه، وإل لم يجعلوه عامةً وكان لا يليها لا رحالات الموحدين وكبراؤهم. ولم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية ثم فسد ليوم منصبها وحرحت عن ولاية رحال الموحدين، وصارت ولايتها لمن قم بها من المصطعين.

والمه مقلب لليل والمهار

# قيادة الأساطيل

وهي من مرتب الدولة وحططها في منك المعرب وإفريقية، ويسمون صاحبها في عرفهم باسم ألمنّد، بتفحيم للام متقولاً من لغة لإفرنحة، فإنه سمها في اصطلاح لعتهم.

وإى احتصت هذه الربة بمك إفريقية والمغرب الأنهما حميعاً على ضفة للحر الرومي من حهة الحنوب. وعلى عدوته الحنوبية بلاد البربر كنهم من سبتة إلى الإسكندرية إلى لشام، وعلى عدوته الشمالية بلاد الأبدلس والإفراعة والصفالية والروم إلى بلاد الشام أيصاً. ويسمى البحر الرومي و المحرالشامي ، بسبة إلى أهل عدوته، والساكنون بسيف هذا المحر وسواحيه من عدوتة يعنون من أحواله ما لا تعنيه أمة من أمم المحار

فقد كانت الروم و الإفريحة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي، وكانت كثر حروبهم ومتاجرهم في السفير، فكانوا مهرة في ركونه و لحرب في أساطيله. وما أسف من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية، مثل الإفريحة إلى إفريقية، والقوط إلى المعرب، أحازوا في الأساطيل وملكوها

وتغلبوا على البربر والتزعوا من يديهم أمرها. وكان لهم بها المدن الحافلة مش قرطاحيّة وسبيطلة وجَلُولا ومُرْناق وشِرْشال وطَنْجَة. وكان صاحب قرطاجنة من قللهم يتحارب صاحب رومة ويبعث الأساطيل لحربه مشحونة للعساكر والعدد، فكالت هذه عادة لأهل هذه البحر لساكنين حقاقيه معروفة في القديم والحديث.

ولم منك المسلمون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن صيف لي البحر فكتب إليه: إن البحر خلق عظيم يركبه حلق صعيف، دود على عود أ. فأوعز حينتذ بمنع المسلمين من ركوبه. ولم يركبه أحد من العرب إلا من افتات على عمر في ركوبه ونال من عقابه، كما فعل بعر فَهَحَة بن هَر ثَمَة الأردي، سيد بَحِيلة، لما أغزاه عُمّان فبلعه عزوه في البحر. ولم يول الشأن ذلك حتى إذا كال لعهد معاوية أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعواده والسبب في دلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرةً في ثقافته وركوبه. والروم والفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم يتقلبون على أعوده مربوا عبيه وأحكموا الدرية بثقافته.

ولم استقر الملك للعرب وشمع سلطانهم وصارت أم العجم حِولاً لهم وتحت أيديهم وتقرب كل دي صنعة إليهم عبلغ صناعته واستخدمو، من التواتية في حامتهم النحرية أمماً وتكررت عمارستهم للنحر وثقافته ستحدثو بصراً بها، فشرهو، إلى الجهاد فيه وأنشؤوا لسفن والشواني، وشحبو الأسطيل بالرجال والسلاح، ومطوها المقالة لمن وراء المحر من أمم الكفر واحتصوا لذلك من مملكهم وثغورهم ما كان قرب إلى هذا النحر وعلى ضفته، مثل الشام وإفريقية والمغرب والأندلس فكانت الأساطيل باوريقية لعهد الأعالبة، وأوعز الحليفة عبد الملك إلى حسّان بن التعمان بانحاد دار صناعة بتونس لإبشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد وبه كان فتح صِقِلية أيم زيادة الله الأول بن إبراهيم بن لأغلب على يد أسد بن فرات، شيخ الفتيد، وفتح قَوْصَرة أيضاً في أيامه بعد أن كان معاوية بن حُديثه

عرى صقيبة أيام معاوية بن أي سفيان. وكانت من بعد دلك أساطيل إفريقية و لأبدلس في دونة العليديين و لأمويين لتعاقب إلى للادهما في سبيل الفتنة. فتحوس خلال لسو حل بالإفساد والتحريب

و متهى أسطول الأمانس أيام عدد لرحم الدصر إلى مئتي مرك أو سحوها، وأسطول فريقية كدلث مثنه أو قريب منه. وكان قائد الأساطيل بالأمانس بن رُماحِس، ومرفأه للحظ والإقلاع بجامة وألمرات وكان أساطيه محتمعة من سائر الممالك، من كل بند تُتحد فيه السفن أسطول برجع نظره إلى قائد من المنوانية يدير أمر حربه وسلاحه ومقانبته، ورائس بدر أمر جريته بالربح أو بالمحاذف فإد احتمعت لأساطيل لعزو محتفل أو عرض سلطني مهم، عسكرت عرفاهه لعنوم، وشحمه لسنطان برجاله وأبجاد عساكره وموانيه، وحعلهم لنظر أمير واحد من أعنى طبقات أهن ممكته برجعون كنهم إليه، ثم سرّحهم لوجههم و بتصر إبانهم بالفتح والعيمة برجعون كنهم إليه، ثم سرّحهم لوجههم و بتصر إبانهم بالفتح والعيمة

وكان المستمون لعهد الدولة الإسلامية قد عدوا على هد المحو من حميع حوائمه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فيم يكن للأمم المصر نية قس بأساطينهم في شيء من حوائمه وامتطوا طهره للفتح سائر أيامهم، فكانت المعلومة من الفيح والعنائم، ومنكوا سائر الحزائر اسقطعة عن السواحن فيه، مش مَيُورْقه ومِنْرَقة ويُالِيسة وصفينية وقوْصرة ومالطه وإقْرِيطِش، وأغزوا سردابية وسائر مملك القوع وأغرى أو القاسم لشيعي وأبناؤه حزيرة حنّوه من المهدية من والقسو بالطفر والعليمة وأفتح محمد العامري، صاحب دائمة من معوك المعوائف، حزيرة سردية في أساطيمه سنة خمس وأربعمائه، وارتجعه المصرى لوقتها، والمستمول حلال دلك كنه فد تغيير عبى الأكثر من حة هذا المحر، وسارت أساطينهم فيه حائمة ودهنة، وأسطونهم من صقية قد صيق على أهل المر لكبر من لعدوة الشمالية، وأسطونهم من صقية قد صيق على أهل المر لكبر من لعدوة الشمالية، وتميزت أم المصرائية بأساطيلهم إلى الحائب الشمائي الشرقي منه من سواحل الإفريحة والصعالمة وحزائر الرهاية، لا يعدونها وأساطين المسلمين الم

قد صريت عبهم صرى الأسد بقريسته، وقد ملأت الأكثر من بسيط هد النحر عدة وعديداً، واحتلفت في طرقه سِلماً وحرباً. فلم يظهر للنصراية فيه ألواح. حتى إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الوهن والفش وطرقها الاعتلال، مد النصارى أيديهم إلى حزائر البحر، مثل صقلية وإقريطش ومالطة فمنكوها، ثم ألحوا على سواحل الشام في تلك الفترة فاستولوا عليه وعبو على ببت المقدس، وبنوا عليها الكنيسة لمظهر دينهم وعبادتهم، وغلبوا بي حَزَّرُون عبى طُرَائس، ثم على قابس وصفاقس، ووضعوا عنيهم الجزي، ثم ملكوا لمهدية مقر ملك العبيديين من يد بني بُلكين بن زيري. وكانت لهم في الماثة الخامسة الكرة. والجانب الغربي من هذا المحر لذلك العهد موفور الأسطول به لعهد لمتونة بنو ميشون، رؤساء جزيرة قادس، ومن أيديهم أخدها عدد لومن سسلمهم وطاعتهم، انتهى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد العدوين حمعاً.

ولما استفحلت دولة الموحدين وملكوا العدوتين، أقاموا خطة هذا الأسعول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد. وكان قائد أساطيعهم أحمد الصقبي، من صدّغيال الموطنين بجزيرة جَرْبة من سِدُويكُش، أسره النصارى من سواحبها وربي عدهم، واستخلصه صاحب صقلية واستكفاه، ثم هنك وولي ابنه، فأسحطه ببعض النزعات، وخشي على نفسه فلحق بتونس و نزل على السيد به، وأجاز إلى مراكش، فتلقاه الخليفة يوسف العسري بالمبرة والكرامة، وأجزل له الصلة، وقلده أمر أساطيله. فجلى في جهاد أم النصرائية، وكانت له آثار ومقامات مذكورة في دولة الموحدين. وانتهت أساطيل لمسمين على عهده في الكثرة والاستجادة ما لم تبلغه من قبل ولا بعد فيما عهدناه.

ولما قام صلاح الذين بن أيّوب، ملك مصر والشام لعهده، باسترجاع ثغور لشام من يد الأيم النصرانية وتطهير بيت المقدس من رجس الكفر وبنائه،

# بعلب المسلمين على البحر، ثم تراجعهم

توفرت أساصيلهم الكفرية بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قربة لبيت المقدس الذي كانوا قد استولوا عليه. فأمدوهم بالعدد والأقوات، ولم تقومهم أسطيل لإسكندرية لاستمرار الغلب لهم في ذلك الجانب الشرقي من البحر وتعدد أساطيمهم فيه وضعف المسلمين منذ زمان طويل عن ممانعتهم هناك. فأوقد صلاح الدين على يعقوب المنصور، سلطان المغرب لعهده من الموحدين، رسوله عبد الكريم من مُنقِد طالباً مدد الأساطيل لتحول في البحر بين أساطيل الكفرة وبين مرادهم الأا من إمداد النصرانية بشغور الشام. بين أساطيل الكفرة وبين مرادهم النشاء الفاضل البيساني، يقول في افتدحه وأصحبه كتابه إليه في ذلك، من إنشاء الفاضل البيساني، يقول في افتدحه فنتح المنه لحضرة سيدنا أبواب المناجح والميامن "وصمما تقله العماد فسح المنه وعمله على عناهم المرب المؤمين، و سرّها في نفسه، ولم يبدها لهم، وحملهم على مناهم السرب بأساطيل، وما حصل للنصرانية في الجانب الشرقي من هذا المحر من الأسطيل، وما حصل للنصرانية في الجانب الشرقي من هذا المحر من

ولما هلك بعقوب المتصور واعتلَّت دولة الموحدين واستولت أم احكالِقة على الأكثر من الله الأندلس وألجؤوا المسلمين إلى صيف البحر وملكوا الجزائرالتي الخانب الغربي من البحر الرومي، قويت ريحهم في بسيط هذا البحر واشتدت شوكتهم وكثرت فيه أساطيلهم وتراجعت قوة المسنمين فيه إلى المساواة معهم، كما وقع لعهد السلطان أبي الحسن، ملك زناتة بالمغرب. فإن أساطينه كانت عند مرامه الجهاد في مثل عدة النصرانية وعديدهم. ثم تر جعت عن ذلك قوة المسلمين في البحر لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العو ثد البدوية بالمغرب وانقطاع العوائد الأندلسية، ورجع النصارى في إلى دينهم المعروف من الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب الأم يسيطه، وصار المسلمون به كالأجانب، إلا قليلاً من أهل البلاد لساحلية في بسيطه، وصار المسلمون به كالأجانب، إلا قليلاً من أهل البلاد لساحلية

<sup>(10)</sup> مر مهم [پ]

لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأنصار والأعوان، أو قوة من لدول تستجيش لهم أعواناً وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكاً.

وبقيت هذه الرتبة لهذا العهد في الدول المغربية محفوظة لما عساه تدعو إليه الحاجة من الأغراض السلطانية في البلاد المحرية، والمسلمون يستهبُّون الريح على الكفر وأهله. فمن المشتهر بين أهل المغرب عن كتب لحدثان أنه لا بد للمسلمين من الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلادهم، وأن ذلك (11) يكون في الأساطيل.

والله ولي المومنين.

<sup>(11)</sup> بلادهم في دلك، وأن ذلك [ب]

# [34] قصل في التفاوت بين مراتب السيف والقدم في الدول

عدم أن السيف والفدم كلاهما معين تصاحب الدولة، يستعين بها على أمره إلا أن لحاحة إلى السيف في أون الدولة ما دم أهلها في تمهد أمرهم أشد من الحاجة إلى القدم، إد الفدم في تلث حال حادم فقط، ملمد للحكم السلطاني، والسلط شريك في معوله

وكدلك في "خرالدولة، حيث بصعف عصبيته، كما ذكرناه، وبش همها ما يمالهم من أسنات الهرم بتي قدمنا. فتحتاج لدوله إلى الاستطهار بأرب السيوف وبقوى احاجة إليهم في حماية الدولة و لمدافعه علها كما كالله أشأن أول الأمر في تمهيدها. فتكون لنسيف مزية في الحالتين على القدم، ويكون أرباب السيف حينئذ أوسع جاهاً وأكثر نعمة وأسنى إقطاعاً.

وأما في وسط الدولة، فيستغني صاحبها بعض لشيء عن لسيف لأنه قد تهد أسره ولم يبق همه إلا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية و لضبط ومباهدة الدول وتنفيذ الأحكام، والقدم هو المعين في ذلك. فتعظم الحاجة إلى تصريفه، وتكون السيوف مهمنة في مضاجع غموده إلا إدا ناست باثبة أو كويت إلى سد فرجة، وما سوى ذلك فلا حاجة إليها. فيكون أرباب الأقلام في هذه الحالة أوسع جاها وأعلى رتبة واكثر نعمة و ثروة وأقرب من السلطان

### المصل الثالث، 34

مجلساً وأكثر إليه تردداً وفي خلواته نجياً. لأنه حينئذ آلتُه التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه والنطر في أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهاة بأحو له، ويكون الوزراء حينئذ وأهل السيوف مستغنى عنهم، مُبعَدين عن باطن السيطان، حذرين على أنهسهم من بوادره، كما كتب به أبو مسلم للمنصور حين أمره بالقدوم: أما بعد، فإنه عما حفظناه من كلمات الفرس: أخوف ما يكون الوزراء إذا سكتت الدهماء". سنة الله قي عباده.

# [35] في شارات الملك والسلطان الخاصة به

اعدم أن للسلطان شارات وأحولاً نقتصيها الأبهة والبذخ، فبختص بها ويتمبر دشحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في دولته. فلنذكر ما هو مشتهر منها بمبلغ المعرفة. وفوق كل ذي علم عليم.

### الآلسة

من شرات الملك الآلة المن نشر الألوية والرايات وقرَّع الطبول والنعج في الأبو ق والقرون، وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في السيسة أن السر في ذلك إرهاب الفوس بالروعة، ولعمرى إنه أمر وجداني في مواطن الحروب يجده كل أحد من نفسه، وهذا السبب الذي ذكره أرسطو، إن كان ذكره، فهو صحيح ببعض الاعتبارات، وأما الحق في ذلك، فهو أن النفس عند سماع النقم أو الأصوات يدركها الفرح والطرب بلاشك، فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها الصعب، ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه، وهذا موحود حتى في الحيوانات العجم، فانفعال الإبر بالحدا

١١ لملك تحاد لألة [ت]

والخيل بالصفير والصريخ كما علمت. ويزيد دلك تأثيراً إذا كانت لمغم متناسبة كما في الغناء. وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا لمعنى. ولأجل ذلك يتخذ العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسيقارية، لا طبلاً ولا بوقاً. فيُحدق المغنون بالسلطان في موكبه بآلاتهم وعنائهم، يحركون نفوس الشجعان بطربهم إلى الاستماتة.

ولقد رأينا في حروب العرب المنشد يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب به، فتجيش همم الأبطال بما فيها، ويسارعون إلى محال الحرب، وينبعث كل قرن إلى قرنه. وكذلك زناتة، يتقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنى، فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ويبعث على الاستماتة من لا يظن بها ويسمون دلك الغناء الذي في الحرب "تازصُوكَايْت". وأصله كله فرح يحدث في المنفس فتنبعث عنه الشجاعة، كما تنبعث عن نشوة الخمر بما حدث عها من الفرح. والله أعلم.

وأما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتها، فالقصد به التهويل، لا أكتر ورىم يحدث في النفوس من التهويل زيادة في الإقدام. وألوال النفوس عريمة والله الخلاق العليم.

ئم إن الدول والملوك يختلفون في اتخاذ هذه الشارات. فمن مُكثّر ومقنل بحسب اتساع الدولة وعظمها.

فأما الرايات، فإنها شعار الحروب مذعهد الخليقة. ولم تزل الأم تعقدها في مواطن الحروب والغزوات، ولعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الحنفاء.

وأما قرع الطبول والنفخ في الأبواق فكان المسلمون لأول المائة ° متجافين عنه تنزهاً عن غلظة الملك ورفضاً لأحواله واحتقاراً لأبهته التي ليست من الحق في شيء. حتى إذا انقلبت الخلافة ملكاً وتبحبحوا رهرة الدنيا وتعيمها

<sup>(2)</sup> المنة [ب].

ولابسهم لمولي من لفرس و بروم، أهن الدوب لسالفة، وأزوهم ما كان أولائك ينتحلونه من ملاهب البذخ و لترف، فكان مما ستحسنوه اتخاذ الله، فاتخذوه وأذنو لعملهم في اتخاذه تنويها بالمث و همه. فكثير ما كان العامل، صاحب الثغر أو قائد لبعث، يعقد له الخيفة من العباسيين أو العبيديين لواءه ويخرج إلى بعثه أو عمله من دار الخيفة أو داره في موكب من أصحب لرايات والآلة، فلا تميز بين موكب لعامن والخيفة إلا بكثرة الآلات أو قلته، أو بما اختص به الخيفة من الألوان لرايته كالسواد في ريات بني العباس، فإن راياتهم كنت سوداً حزنً على شهدائهم من بني هاشم ونعباً على بني أمية في قتلهم، وللذلك سمو المسودة ، ولما افترق أمر الهاشميين وخرح العاميوب على نعاسين في كل حهة وعصر، ذهبو إلى محالفتهم في دلك، فاتخذوه الرايات بيضاً وسموا الميضة لدبك سائر أبام تعيديين ومن حرح من العاميين في دلك العهد بالمشرق، كاند عي بطرشتن ودعي مغرسات بني من دولته عدل إلى لون لحصرة، فحعل ريانه عن سس السود وشعاره في دولته عدل إلى لون لحصرة، فحعل ريانه غضراء.

وأما لاستكثار منها، فلا ينتهي إلى حدا، وقد كانت ألة العبيديين لم حرحوا إلى فتح الشام حمسمائة من البنود وخمسمائة من الأبواق، وأما منوك لبربر بالمغرب من صنهاجة وغيرهم، فلم يختصوا بنون و حد بن وشعوها بالذهب واتخذوها من الحريرا خالص منونة، واستمروا على الإذن فيها لعمالهم، حتى إذا جاءت دولة الموحدين ومن بعدهم من زلاتة، فقصرو الآلة من الطبول والبنود على السلطان، وحظروها على من سواه من عماله، وجعلوها موكلة خاصاً يتبع أثر السلطان في مسيره، يسمى الساقة .

وهم فيه بين مكثر ومقس باختلاف مذاهب الدول في ذلك. فمنهم من يقتصر عمى سبع من العدد تبركاً بالسبعة كما هو في دولة الموحدين وبني الأحمر بالأندلس، ومنهم من يبلغ لعشرة والعشرين كما هو عند زناتة وقد

معنت أيام السلطان أبي الحسن فيما أدركناه مائة من بطول ومائة من سبود، مسوسة بحرير، منسوحة بالدهب، ما بين كبير وصغير ويأذبون للولاة والعمال والقود في اتحادر بة واحدة صغيرة من الكتان بيضاء، وطُلبُل صغير أباء حرب، لا يتحاورون دلك.

و مَ لعجم لهد العهد من ثم الحلائقة، فأكثر شأبهم تحاد الألوية القليلة داهنة في الحو صعدً، ومعها فرع الأوتار من الطنابير وبقح العيطات، يدهنون فيها مدهب العداء وطريقه في مواص حروبهم الهكد للعبا عنهم وعمن وراءهم من منوث العجم وفي حتق السموات والأرض واحتلاف ألسسكم وأبوالكم أيات للعلين

### المقصورة

وأما البيت المقصورة من المسجد لصلاة لسلطان، فأول من المجدها مروال من حكم حين طعله البيماني، فحشي من حيث الخلفاء على الفسهم والتحدوه من بعده، وصارت سنة في تمبز السلطان عن الناس في الصلاة وهي بما تحدث علم حصول الترف في الدون والاستمحال، شأن أحوال الألهة كلها وقد نقل أنه إيم التحدها من الموحدين يعقوب المصور علد استفحال الدولة وحصول الترف، وهكد سائر لدول، سنة لله في عدده

#### السرير

وأما السوير والمسر، وهم عواد منصوبة أو أرائك منصدة لحنوس السيطان عليه مرتمعاً عن هن محلسه أو يساويهم في الصعيد ولم يزل دلك من سين الملك قس الإسلام وفي دول العجم وقد كنوا يحلسون على أسرة الدهب، وكال السلمال سرير من عاج معشى بالدهب إلا أنه الا تأخذ به لدول إلا بعد الاستفحال و لترف، شأل الأبهة كلها كما قلماه وأما في أول الدولة عند الله وة فلا يتشوفون إليه

#### شار ت للك

وأول من تحدّه في الإسلام معاوية، واستأدن الناس فيه وقال لهم: إلى قد بدنت . فأذنوا له، فاتخده، واتبعه الملوك الإسلاميون فيه، وصار من منارع الأبهة.

#### السكة

وهي طابع السلطان ونقوشه على الدسير والدراهم. وهي أيصاً من مبازع الأبهة للملك وصرورية للدول إدابها يتميز الحالص من البهراج عند الباس، ويثقون بعلامة السنطال لدى قام لهم بدلك. وكان ملوك لعجم بتخدويها ويرسمون فيها تماثيل نكون معروفة بهم مثل تمثال السبطان أو تمثال حصين أو حيو.ن ومصنوع. ونقى هد الشأن عند العجم ولم حاء الإسلام، أعفر ذلك بسداحة الدين وبداوة العرب وكانوا يتعامبون بالدهب والفصة ورنَّ، وكانت دسير الفرس ودر همهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم إلى الورن ويتصارفونها بينهم، إلى أن بدا لعبد الملك شأن السكة حرصاً عبي صيانة لتقدين الجاريين مين مسلمين في معاملاتهم من الغش، فعين مقدار الدرانير والدراهم، و تحد الطامع ونقش فيه كلمات لا صوراً لأن العرب كانت البلاعة أفرب مناحيهم، مع أن لشرع ينهي عن الصور. فلما فعل ذلك، استمرين الناس في أيام المنة كلها وكان الدينار والدرهم على شكنين مدورين والكتابة عليهما في دوائر متوارية. هكذا أيام العناسيين والعبيديين والأمويين. وأما صنهاحة، فلم يتحدوا سكة لا آحر الأمر، اتخدها المنصور صاحب بحابة. دكر ذلك ابن حماد ولما حاءت دولة لموحدين، كان مما سن لهم المهدي اتخاد سكة الدرهم مربع الشكل، وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه ويملأ كتْناً بالسطور باسمه واسم الحنفاء من بعده، فقعل ذلك. وكانت سكة لموحدين على هذا الشكل لهذا العهد، وكان المهدى يسمى لذلك أصاحب الدرهم المربع ، نعته بدلك المتكلمو ب بالحدثان من قبله.

## الطرار

وكان لعهد الدولتين يرسم الخلفاء أسماءهم في طرز أثوابهم .خاصة بلباسهم سجاً تحيط الدهب لتصير معدمة بدلك الشرر، يريدون بذلك التنويه بلذكر وعوصاً عما ترسمه العجم على ثيابهم من صور الملوك وأشكالهم. وكان من الرتب لمنوهة في الدولتين، وكانت خطته تسمى عندهم بـ الطراز وكنوا يقدونها كبار مواليهم وثقت دولهم، وتلاشى هذا الرسم وصعف أمره عند قصور لدول عن أحوال الترف واقتصارها على الضروريات دون التهل في ضروب الأبهات.

وأما الموحدون، فلم يأخذوا به في دولتهم لم بني عليه أمرهم مد وله من منازع الديانة والتورع التي سن لهم الإمام المهدي طرقها وكانت هذه الثياب في الأغلب منسوجة بالحرير والطرر بالدهب. ولم يكن حفاؤهم ينبسون ذلك ولا يستعمنونه، فسقط هذا الرسم من دولتهم. وأدركنا منه في الدولة المرينية لعنفوانها وشموحها رسماً قلدوا فيه ما كان بدولة ابن الأحمر بالأندلس، فإنه كانت هنالك منه لمحة من آثار الدولة الأموية السالفة هناك والله وارث الأرض ومن عيها.

#### الخاتسم

وأما الخاتم، فكان من الخطط الحلافية. وكان أصل اتحاذه للحتم على الرسائل والصكوك، فإنه ثبت في الصحيحين أن السي صبى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى قيْصَر، فقيل له إن العجم لا يقبلون كتاباً إلا أن يكون مختوماً. فاتخد خاتماً من فضة ونقش فيه محمد رسول الله ، قال المحاري جعل الثلاث كلمات في ثلاثة أسطر، وحتم به وقال : لا ينقش أحد مثله قال : وتختم به بو بكر وعمر وعثمان من بعده، حتى وقع لعثمان في نثر أريس، ونزح البئر فلم يوجد".

فكان الشأن في اتحاد الخاتم أولاً حتم الكتب، ثم لم يزل الخنفاء من بنى أمية وبني لعناس ينوهون من شأن خاتم، وكان مخصوصاً عندهم بالورير، و نظر ما بقله الطبري وغيره أن الرشيد لما أراد أن يستورر جعفراً ويسبدله به من لفصل قال ليحيى بن حالد، أبهما به أنت، قد أردت أن أحول حاتم من بهيني إلى شمالي . فعلم يحيى أنه مستبدل من الفصل بجعفو، ما كنى به عن الوزارة بالحاتم، إذ كانت حفة حاتم من حصوصيات لور رة ومقصورة عنده

### هكدا هو حديث احاتم

شه لم تداوله الخلفاء وحدث لأبهة وأحوال لترف وصار بخاده عدة وبالعوا في استحادته كما هو شأبهم عند الترف في حميع لألة والمعول، فصارو يصوعونه من لدهب ويتحدول له قصوص الياقوت و لرمرد والفيرورج، ويساعون في استحادة أصنافها والتقائها، واتحد للحتم على كتب طابع من الفصة تنفش فيه كلمات تتصمن ذكر صاحب الدولة تصريحا والدي رأيناه بلأحباريين أن الحتم على لرسائل والصكوث كان بطين حتم وما وقفنا على كيفيه هد لعمل، إلا أن الذي يطهر في بادي الرأي أنه طين أحمر يداف بالماء ويعمس فيه الحتم، ويحعل على فم السحل بعد الدرج كما يفعل اليوم بالطوابع على الأمتعة بالأسو ق، تعمس في صين مسجد بدلث يسمونه المغرأ أو يطبعون به. وكان طين حتم في دون بني العباس يرفع إلى در السبطان من بلد سيراف، ويعرف بالقين أخيم ، القره في أحبارهم عبد دكر هذا بالعمال ومرتفع حديثهم تحده هالك.

#### الدعاء والخطبة

وأم لدعاء على المدير، فكان الشأن أولاً عبد حلفاء ولاية الصلاة بألفسهم، فلم يكولوا يفعلون ذلك فلما حدثت لألهة وحدث في لحلفاء المنع من احضة والصلاة واستبالو فلهما كان الحصيب لشند لذكر حلفته على السر تبويها دسمه ودعاء له عد حعل الله مصبحة العالم فيه، ولأن تبك الساعة مضة للإحابة، وامتثالاً نقوله صبى الله عليه وسلم من كانت له دعوة صالحة فليصعه في السلطال وكال الحلمة ينفرد للك قلما حاء المحر والاستندد، كان المتعلوا على الدول كثيراً ما يشاركون حليقة في ذلك، ويشاد للسمهم عقب السمة ودهب ذلك لدهات نك الدول، وصار الأمر إلى المتصاص السلطال بالدعاء له على المسردون من سنواه، وحُصر أن يشاركه فيه أحد ويسمو إليه.

وكثيراً ما بعض المهدول من أهل الدول هذا الرسم عندما تكول لدولة في أسبوب العصاصة ومناحي البداوة في لتعافل و حشونة، ويقبعول بالدعاء على لإبهام والإحمال من ولي أمور المسلمين ويسمون مثل هذه الحمل إدا كالب على هذا لملحى عناسية ، يعنون بدلث أن الدعاء على الإحمال بما يتناون لعناسي، تقسداً في ذلك لما سنف من الأمر، ولا يتحمل مدوراء ذلك من تعييده و لنصريح اسمه

يحكى أنا يَعْمُرُاس بن ريال، ماهد دولة بني عبد الواد، لما عليه لأمير أبو ركويا يحيى بن أبي حفض على تنمسان، ثم بدا له في إعادة الأمر إليه على شروط شرطها كال فيها ذكر اسمه على منابر عمله، فقال يعمر اسن أثلك عوادهم يذكرون علمه من شاؤوا .

وكدلك بعقوب بن عبد حق، ماهد دولة بني مرين، حصره رسول المستنصر، وتخلف عن شهود جمعة، فقيل له ، بم ينحصر هذا لرسول كراهبة لحبو خصة من دكر سبطنه فأدن في الدعاء له، وكان دلك سبباً لأخدهم بدعوته.

وهكذا شأن الدول في بدايتها وتمكيها في العصاصة والبداوة. فإذا التبهت عيون سياستهم ونظروا في أعضف منكهم واستتمو شيات الحصارة ومعاني لسرح والأنهاء التحلو حميع هذه لسمات وتفنو فيها وتحاروا إلى غايتها وأنفو من المشاركة فيها وحرعوا من افتقادها وخُلوِّ دولهم من أثارها

و لعالم نستان والله على كن شيء رقيب.

# الفساطيط وأفراك

اعلم أن من شارات شد و و تخاد الأحية و لفساطيط والفازات من شيب لكتان و لصوف بحدل الكتان والقطن، يناهى بها في الأسهار، وتنوع مها الألوان ما بين كبير وصغير على سسة الدولة في الثروة واليسار. وإي يكون الأمر في أول لدولة على عبر دلك، ويكون سكى أهل الدولة في بيوتهم نتي حرت عادتهم وتحادها قبل المث وكان لعرب لعهد الخنفاء الأولين من بني ثمية إنى يسكنون سوتهم التي كانت لهم حياماً من الوبر والمصوف، ولم تبل العرب لدلك لعهد باديس إلا الأقل منهم فكانت شفرهم لغزواتهم وحروبهم بطعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الهل والولد، كما هو شأن العرب لهذا العهد، فكانت عساكرهم لذلك كثيرة والولد، عيدة ما بين المدل، متفرقة الأحياء، يعيب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الأحرى، كشأن العرب لهذا العهد.

ولذلك ما كان عبد الملك يحتاج ساقةً لحشر الناس عبى أثره أن يقيموا إذا طعن، ونقر أنه استعمر في ذلك الحجاج حبر أشار به روَّح بن زِسَّاع، وقصته في إحراق فسطط روح وحيامه لأول ولايته حبر وجدهم مقيمين في يوم رحيل عبد لمنك قصة مشهورة، ومن هذه الولاية تعرف رببة الحجاج بين العرب، فإنه لا يتولى إرادتهم على الظعر إلا من يأمن بوادر لسفهاء من أحمائهم عمائه من لعصبية احائلة دون دلك، ولهذا اختصه عبد الملك عمل هذه الرتبة، ثقة بغنائه فيها بعصبيته وصرامته

عدما تفنت الدولة لعربة في مدهب الحصرة والمدخ، وتزلوا المدن والأمصار، وانتقلوا من سكنى الحيام إلى سكنى القصور، ومن ظهر الحف إلى ظهر الحافر، اتخدوا للسكنى في أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منه بيوت مختلفة لأشكال، مقدرة لأمثال، من القوراء والمستطيلة والمربعة، ويحتملون فيه ربيغ مذاهب الاحتفال و نزينة، ويدير السلمان على فسطيطه وفاراته من بينهم سياحً من الكتان يسمى في المعرب بالسمان البربري الذي

هو لسان أهمه أفراك ، بالكاف التي بين القاف والكاف. وجنحت الدعة بالمنساء والولدان إلى المقام بقصورهم ومسازلهم، فحف لدلك طهرهم وتقارست السياح بين منازل العسكر، واجتمع الحيش والسيطان في معسكر واحد يحصره البصر في سيطه زهراً أنيقاً. واستمر الحال على ذلك في مداهب الدول في بدحه وترفها

وكدا كانت دولة الموحدين وزئاتة التي أظلتنا، كان سفرهم أول مرهم في سوت سكناهم قبل الملك من الحيام والقياطن، حتى إدا أخدت الدولة في مذاهب الترف وسكنى لقصور، عادوا إلى اتنفد الأحدية والمسطيط، وبلغوا من دلك فوق ما أرادوه، وهو من لترف بمكان، إلا أن العساكر له تصير عرضة للمبات لاحتماعهم في مكان واحد تشملهم فيه لصيحة، ولخفتهم من الأهل والولد الذي تكون الاستمانة دولهم، فيحتاح في دلك إلى تحفظ اخر، كما لدكره.

والمه القوي العزيز .

<sup>(.)</sup> و بله سيحانه وبعالى أعدم بالصواب [ب]

# [36] في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها

علم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم نزل واقعة في الخليقة مند برأها الله. وأصدها إرادة انتقام بعض البشر من بعض. ويتعصب لكل ممهم هل عصبينه، فإذ تذامروا لذلك وتواقفت الطائفتان، إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب. وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا حد

وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة ومنافسة، وإما عدوان، وإما غصب لله ولدينه، وإما غضب للملك و سعي في تمهيده.

فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المنجاورة والعشائر المتناظرة.

و لذني، وهو العدوان، أكثر ما يكون من الأم الوحشية الساكنين القفر، كالعرب والأكراد وأشباههم، لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي عيرهم، ومن دافعهم عن متاعه أذنوه بالحرب. ولا نغية لهم فيما وراء دلك من ربئة ولا ملك، وإنما همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ما في يديهم

<sup>1</sup> توافقت [ب]

والثالث هو المسمى في عرف الشريعة بالجهاد؟.

والرابع هي حروب الذول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها.

فهذه أربعة أصناف من الحروب : الصنفان الأولان منها حروب يغي وفتنة، والصنفان الأخيران حروب جهاد وعدل.

والأم لبشرية كلهم على تعاقب أجيالهم يرتبون الصفوف لدقتال ويسوونها كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة، يرون في ذلك إرهباً زائداً عبى صدق القتال، لأن وجود الصف وراء المقاتلة كالحائط الذي لا يبرح ملجاً لهم في الكر والفر، يحده المتحير متى اضطر إليه.

وفي الشزيل "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ، وَجُهُه أن يشد بعضهم بعضاً في الصف. قفي الحديث المؤمن عمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. ومن هنا تظهر لك حكمة التحريم في المتولى في لزحف. فإن المراد بالصف حفظ النظام للمقاتلة، كما قده فمن ولى العدو ظهره فقد أخل بالمصاف وباء بإثم الهزيمة إن وقعت وصار كأنه حره عبى المسلمين وأمكن منهم عدوهم، فعظم لذلك الذنب وعد من الكسئر لما يَحُرُّ من خرق سياج الدين بخرق سياج جماعته، هذا وجه ترتيب الصفه ف.

ثم إن الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة الممالك كانوا يقسمون الحيوش والعساكر أقساماً يسمونها "كرادس ويسوون في كل كردس صفوفه. وسبب ذلك أنه لما كثرت جنودهم الكثرة البالغة وحشروا من قاصية النواحي، ستدعى ذلك أن يجهل معضهم بعضاً إذا اختلطوا في مجال الحرب واعتوروا مع عدوهم الطعن وانضرب. فيخشى من تواقعهم فيما بينهم الأجل النكراء و لجهل بعضهم ببعض، فلذلك كانوا يقسمون العساكر بالكرادس، يجعلون المتعارفين كلاً في ناحية، ويرتبونها قريباً من الترتيب الطبيعي في الجهات

<sup>(2)</sup> المسمى بالجهاد [ب]

#### ضرب المصاف وراء العساكر

الأربع يسمونه "التعبئة". وهو مذكور في أخبار فارس والروم والدولتين صدر الإسلام. فيجعلون بين يدي الملك عسكراً يسمونه المقدمة أ، منفرداً بصفه أو صفوفه، متميزاً بقائده ورايته وشعاره، ثم عسكراً آخر في كردوس أو كراديس من ناحية اليمين عن موقف الملك، يسمونه "الميمنة"، ثم عسكراً آخر من ناحية الشمال كذالك يسمونه "الميسرة"، ثم آخر من ناحية الخنف يسمونه الساقة". ويجعلون مكان الملك وكراديسه في الوسط بين هذه كلها، ويسمونه "القلب". فإذا تم لهم هذا الترتيب الذي يسمونه التعبئة وأحكموه، إما في مدى واحد للبصر أو على مسافة يوم أو يومين بين كل عسكرين منها، أو كيف ما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة، فحنيئذ يكون الزحف من بعد هذه التعبئة.

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات، وأخبار الدولتين بالمشرق، وكيف كانت العساكر لعهد عبد الملك تختلف عن رحيله لبعد المدى في التعبئة، فاحتبح إلى من يسوقها من خلفه وعين لذلك الحجاج بن يوسف، كما أشرنا إليه وكم هو معروف في أخباره. وفي الدولة الأموية بالأندلس كثير منه يُصاً. وهو محهول فيما لدينا، لأنا إنما أدركنا دولاً قليلة العساكر، لا تنتهي في مجال الحرب إلى التناكر، بل أكثر الجيوش من الطائفتين معاً تجمعهم لدين حلة أو مدينة، ويعرف كل منهم قرنه في حومة الحرب ويناديه باسمه ولقبه، فاستغني عن تلك التعبئة.

ومن مذاهب الأم في الحروب ضرب المصاف وراء عساكرهم من الجمدات والحيوانات العجم، ينصبونها ملجاً للخيالة في الكر والفر ليكون أدوم للحرب وأجدر بالظفر. فأما الفرس فكانوا يتخذون لذلك الفيلة يحملون عليها صناديق الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات، ويصفونها وراءهم في حومة الحرب كأنها الحصون، فتقوى بذلك نفوسهم ويزداد وثوقهم. وأما ملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم، فكانوا يتخذون لذلك الأسرع ينصبون للملك سريره في حومة الحرب ويحف به من

خدمه وحاشيته وجنوده من هو زعيم بالاستمالة درنه، وترفع الرايات مي أركان السرير، ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة، فيعظم هيكل السرير ويصير فيَّة للمقاتلة وملجأ في الكو والفر. وأما العرب وأكثر الأم البدوية الرحالة، فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل ظعائنهم، فيكون فيَّة لهم، ويسمونه المجبودة". وليس أمة من الأم إلا وهي تفعل ذلك في حروبها وتراه أوثق في الجولة وآمن من الغرة والهزيمة. وهو أمر مشاهد. وقد أغفلته لدول لعهدنا بالجملة، واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأثقال والفساطيط يجعنونها ساقة من خلفهم، فلا تغني غناء الفيلة والإبل. فصارت العساكر بذلك عرضة للهزاتم ومستشعرة للفرار في المواقف. وإنما تنوسي ذلك لما داخل الدول من الترف. ودلك أنها حين ما تكون بدوية وسكناهم في الخيام يستكثرون من الإبل، وحالهم في السفر والحروب هي حالهم في المقام والسدم من سكير. النساء والولدان معهم. فإذا حصلوا على ترف الملك وألفوا سكبي الأمصار والقصور، وتركوا شأن البادية والحلل، فينسون لذلك عهد الإبل. ويشق عليهم كسبها. ولا يمكنهم سفر النساء دونها، مع ما يحملهم لملك والترف عبيه من اتخاذ الفساطيط والأخبية، فيقتصرون على الظهر الحامل لها. فلا تغنى غناءً لأن الظهر والفساطيط لا تحمل على الاستماتة دونها كما يحمل عنيها الأهل والمال، فيخف لذلك صبرهم وتصير الهيعات مفسدة لهم مخرمة لصفوفهم، والله على كل شيء قدير.

# [37] في الخنادق على المعسكر

كال من مداهب أول في حروبهم حفر احددق على معسكرهم عند ما يتقاربون لنزحف حدر من معرة البيات والهجوم على المعسكر بالليل، ما في طلمته ووحشته من مصاعفه الحوف، فنبود لنفوسي بالفرار، وبحد لنفوس في الضمة ستراً من عاره. فإذا تساووا في دلث رجف المعسكر ووقعت لهزيمة. فكنوا لدلك يحتمرون احبادق على معسكرهم إذا نزلو وصربوا شيتهم ويديرون حفائر بطافاً عليهم من حميع جهاتهم حصداً أن يحالطهم العدو بالبيات فيتخادلون وكانت لندول في أمثال هذا قوة وعليه اقتدار باحتشاد الرجل وجمع الأيدي عليه في كن منزب من منازلهم بما كانوا عليه من وقور لعمران وضخمة لمنك. فنما خرب العمران وتبعه ضعف الدول وقلة الجنود وعدم الفعلة، نسي الشأن جملة كأنه بم يكن. والله خير القادرين.

وقد أشر إلى ذلك أبو بكر الصيْرَفي، شاعر لمتونة من أهل الأندلس في كلمة يمدح تاشفين بن علي بن يوسف ويصف ثباته في حرب شهدها، ويذكره بأمور الحرب بوصايا وتحذيرات. يقول في مطلعها:

اجيوش [ب].

<sup>(2)</sup> يقول [ب]

يا يُهِمَا لِمُلاَ الْمَدِي يَتَقَمَّمُ عِنْ مُنْ لَكُمُ لِمُنْ لَهُمَاهُ الْأَرُوعِ ومن الدي عمدرالعدو به دحمي فما يقص كن وهو لا يتزعمزع . ومنها في سياسة حرب

كانت ملوك الفرس قللك توليع ٠ وصيى بها صيع الصائع أمصى على حد الدلاص وأقطع حصاً حصباً ليس فيه مدفع سسال " تتمسع طافراً أو تتسع بين العمدو وبين حيشك يقطع لصدق فيهم شيمة لا تخدع لارأي للمسكدوب فيما يصنع ووراعك الصدق الدي هو أمسع ضك فأطراف الرماح توسع شبئساً وظهمار لنكور يصعضع

أهديت من أدب السياسة ما به لىس مىل خىق ' المصاعفة التى تتسع والهسدوابي الرقيق فبإلمه واركب من الحيل تسويق عــدة حددق عبيث إدا صربت محدة و لواد لا تعبره و سبول عبسده و حعس من الطلاع أهل شهامية لانسمع الكداب حاءك مرحافياً واجعل مدحزة احيوش عشية وإدا تصايقت الحيوش ععبوك و صدمه أول وهلة لا تكيترث

وهي هذه ليبت مخالفة لرأي كالو لعرب في خرب فقد قال عمر لأبي عبيد س مسعود الثقفي لما ولاه حرب فارس و لعراق، فقال له اسمع من أصحاب النتني صنى الله عليه وسدم، واشركهم في الأمر، ولا تجيس مسرعاً حتى يتس، فإمها الحرب، ولا يصمح لها إلا الرحل المكيث الدي يعوف

ا متصعصع [ب]

<sup>4</sup> بريہ[ت]عدامت سب

لا أسي أدرى بها بكنها - ذكرى تحص السيمين وتنفع

۶ امور د "ب]

<sup>[</sup>\_] ســـاد " وق قوله فأصدمه ون وهيد عامقة \_]

## لحمادق عني المعسكر

العرصة و لكف . وقال له في أخرى ابه لم يمعني أن أؤمر سليطاً إلا شُرْعَتُه في الحرب وفي التسرع في لحرب إلا عن بيان ضياع و لمه لولا دلك لأمَّرته ولكن الحرب لا يصلحها إلا لمكيث هذا كلام عمر. وهو شاهد بأن المتثقل في الحرب أولى من الحقوف، حتى يتبين عكس ما قاله الصيرفي. إلا أن يريد أن الصدم بعد البيان، فله وجه والله أعلم

# [38] في أسباب الغلب في الحروب

يحب أن تعلم أن شيئين في العالم إلما وقوعهما بالمحت والانفاق، لاسبب ولا علة، وهما الغلب في لحروب والصيت لأهل الشهرة والدكر. فأم لغلب في الحروب، فإن أسباله في الأكثر محتمعة من أمور طاهرة، وهي الجيوش وكثرتها والأسلحة وترتيب المصاف وصدق القتال، وما جرى محرى ذلك. ومن أمور خفية، وهي إما حيل المشر وحدعهم في الإرجاف و لتشبيع التي يقع بها التحديل، وإما أن تكون تلك الأسبب الحفية أمور سماوية لا قدرة للشر على اكتسابها، تنقى في القنوب فستولي الرهب عليهم من أجمها، فتختل مراكرهم وتقع الهزيمة و كثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسبب الحفية لكثرة ما يعتمل كل و حد من العريقين فيها حرصاً على الغلب. فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما صرورة ولدلك قال صلى الله عليه وسلم: الحرب حدعة ، ومن أمثال العرب رب حينة أنفع من قيلة أ

ووقوع الأشياء عن الأسماب لخفية هو معمى المنحت، كما تقرر في موضعه. فاعتبره وتفهم من وقوع لغلب عن الأمور لسماوية كما شرحناه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصرت بالرعب مسيرة شهراً، وما وقع من غلبه للمشركين في حياته، وعلب المسلمين إياهم لعده كذلك في الفتوحات

### أساب العلب في اخروب

وب الله سبحامه وتعالى تكفل لسيه بإلقاء الرعب في قنوب الكافريل حتى يستولي على جميعهم فينهز موال، معجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لرعب في الفلوب سبد للهزائم في الفتوحات الإسلامية كمها، إلا أنه حقى عن العيود خاصةً.

وقد ذكر الطَّرطوشي أن من أساب العنب في الحروب أن تفصل عدة الفرسان المشاهير في أحد الحاليين على عدتهم في الحالب لأخراء مثل أن يكون أحد الحاليين فيه عشرة أو عشرين من الشجعان المشاهير وفي احب الأحر ثمانية أو ستة عشر فالحالب الزائد ولو تواحد يكون له العنب وأعاد في دلك وأبدا، وهو لبس بصحيح وإنم الصحيح لمعتبر في دلك حال العصبية، بأن تكون في أحد الحاليين عصبية واحدة حامعة لكنهما وفي الحنب لآخر عصائب متعددة، والحاسان معاً متقربات في لعدد فإن احب الدي عصبيته واحدة أقوى وأعلب من حالب لدي هو عصائب متعددة لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من المحدل ما يقع في الوُحدال لمتعرقين المنافذين بعصبية، إذ تشون كن عصائة منهم منزلة الواحد، ويكون حالب الدي عصائبه متعدده لا يقوم احالب الذي عصبيته واحدة لأحل دلك فتفهمة، واعدم أنه أصح في لاعتبار مما دهب إليه الطرطوشي ولم يحمله على دلك إلا سيان شأن لعصبية في حيله وبلده، وأنهم إما بردُون الدفع و حماية ولمائية المي الوحدان و حماعة الناشئة عنهم لا بعتبار عصائة ولا بسب.

وهد، وأمثاله ليس مى عنراه في لفصل إدهو من الأسباب لطاهرة مثل اتفاق خيشين في لعدد، وصدق لقنال، وكثرة الأسبحة، وما أشبهها وبحن قد قدرا لك الآل أن شيئاً منها لا يعارض الأسباب الجمية مثل خين واحدع، ولا الأمور السماوية من الرعب والخنلال الإنهي، فاعدمه وتفهم أحوال الكول، والله مقدر البيل والنهار

وأما الصيت والشهرة أيضاً ففل أن تصادف موضعها في أحد من صفات الناس من الملوك أو العلماء أو الصلحاء أو المتحليل للقصائل على العموم

#### القصار الثالث، 38

فكثير عمن اشتهر وبعد صيته ليس هناك، وكثير عمن اشتهر بالشر وهو بخلافه، وكثير عمن أجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصادف موضعها وتكون طبقاً عبى صاحبها. والسب في ذلك أن الشهرة والصيت إنم هي بالأخبار. والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد عند التناقل، ويدخلها المتعصب والتشيع، وتدخلها الأوهام، ويدخلها الجهل بمطابقة الحكايات للأحوال لخفائها بالتلبيس والتصنع أو لجهل الناقل، ويدخلها لتقرب لأصحاب التجلة والمراتب الدنيوية بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الدكر بدلك. والمنفوس مولعة بحب الثناء، والناس متطاولون إلى الدني وأسبها من حاه أو ثروة، وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا منافسين في أهمه وأين مطابقة الحق مع هذه كلها. فتكون هذه الأسباب أو بعضها أسبان حقي، فهو الذي بعبر عنه أسبان حقية خصول الشهرة. وكلما يقع بسبب خفي، فهو الذي بعبر عنه المنحب، كما تقرر.

## [39] في الجباية وصبب قلتها وكثرتها

علم أن الحماية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة، وآحر لدولة تكون كثيرة الجولة إن كانت على تكون كثيرة الوزائع عليلة الجملة، والسبب في ذلك أن الدولة إن كانت على سس الدين، فليس إلا المغارم الشرعبة، وهي قليلة الورائع، لأن مفدر الزكة من المال قلين كما علمت، وكذا زكوات الحبوب والماشية، وكد اجزى وحميع لمعارم الشرعبة، وهي حدود لا تُتعدَّى، وإن كانت على سنى العصبية والتعلب، فلا بد من البداوة في أولها، كما تقدم، والبداوة تقتضي لمسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أمور الناس والغفلة عن تحصيل ذلك يلا في النادر، فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي يجتمع المال من مجموعها، وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطو، لنعمل ورغبوا فيه، فيكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم، وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي جمنتها.

فإذ: ستمرت الدولة واتصلت، وتعاقب ملوكها واحداً بعد آخر، واتصفوا بالكيس وذهب سر البداوة والسداجة وخلقها من الإغضاء والتجافي، وحاء لمنك لعصوص والحضارة الداعية إلى الكيس، وتخلق أهل الدولة حيشد بخلق التحذلق، وتكثّرت عوائدهم وحاجاتهم بسبب ما نغمسو به من النعيم والترف، فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعاي والأكرة والفلاحين وسائر أهل المغارم. ويزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقد را لتكثر لهم الجباية. ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عو ثد الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق بسببه، حتى تثقل المغارم على الرعيب وتبهضهم، وتصير عادة مفروضةً. لأن تلك الزيادة تدرجت قنيلاً قبيلاً، ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين، ولا من هو واضعها، إنما تثبت على الرعيب كأنها عادة مفروضة.

ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال، فتذهب عبطة الرعايا في الاعتمار لدهب الأمل من نفوسهم بفلة النفع فيه إذا قابل بين نفقته ومعارمه وبين ثمرته. فتنقص كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة، فنقص جملة الحابة حيئد بنقصان بعض تلك الوزائع منها. وربحا يزيدون في مقدار الوضائف إدا رأوا ذلك النقص في الجباية، ويحسبونه جَبْراً لما نقص، حتى تنتهي كل وطيعة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة لكثرة الإنفاق حيئد في الاعتمار وكثرة المغارم وعدم وفاء القائدة المرجوة به. فلا تزال الجملة في نقص ومقد وكثرة المغارم وعدم وفاء القائدة المرجوة به. فلا تزال الجملة في نقص ومقد والعمرال بذهاب الأمال من الاعتمار، ويعود وبال ذلك على الدولة، لأل فائدة العتمار عائدة إليها. وإذا فهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب في العتمار اليها بادراك المنفعة فيه. والله مالك الأمور.

# [40] في ضرب المكوس تخر الدول

اعلم أن الدول تكون في أولها بدوية، كما قساه، فتكول لدلث قلبلة خاجات لعدم لترف وعو تده، فيكول حرجها وإنفاقها قسلاً، فيكول في حديثة حيينذ وفاء بأريد منها، بن يفصل منها كثير عن حاجاتها.

ثم لا تست أن تأحد بدين لحاصرة و لترف وعو تدها وتحاي على بهح المدول السالفة قبلها. فيكثر لذلك خرج السولة، ولكثر حرج السلطان خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في خاصته وكثرة عطائه، ولا تفي بذلك الجالية، فتحتاج لدولة إلى الزيادة في الحباية لم تحتاج إليه لحامية من العطاء، فتزيد في مقدار الوظائف والوزائع أولاً، كما قلناه، ثم يزيد الخرج بالتدريج في عوائد لترف وفي العطاء للحامية، ويدرك الدولة الهرم وتصعف عصابتها عن جدية الأموال من الأعمان والقاصية، فتقن الجباية وتكثر العوائد، وتكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم، فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من لجباية يضربها على البياعات، ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السبع في الأبواب، وهو مضطو لذلك بما دعاه إليه ترف لنس من كثرة العطاء مع زيادة لجيوش والحامية، وربح يزيد ذلك في أواخر الدول من كثرة العطاء مع زيادة لجيوش والحامية، وربح يزيد ذلك في أواخر الدول

<sup>1</sup> کرح و خاجات بالتدریج [س]

#### القصل الثالث، 40

ريادة بالعة، فتكسد الأسواق بفساد الأمال، ويؤدن دلك باحتلال العمران ويعود على الدولة. ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل.

وقد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية والعبيدية كثير، وفرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم. وأسقط صلاح الدين تعث الرسوم جملة وأعاضها بآثار الحير، وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف، حتى محى رسمه يوسف بن تاشفين، أمير المرابطين. وكذلك وقع بأمصار الجريد من إفريقية لهذا العهد، حين استبد بها رؤساؤها، حتى ثمن لمه على أهنها الدخول في إيالة مولانا أمير المؤمنين أبي العاس أبده لله و لرحوع إلى ملكة عدله، فتنفس عنهم مختق البغي ودهبت آثار المكوس ولطم

والله لطيف بحاده.

<sup>2</sup> يهانه سفره في [ت]

# [41] في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة

والسب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزّع على القبير وأهل العصبة عقدار غنائهم وعصبيتهم، ولأن الحاجة إليهم في تمهيد الدولة كم قساه من قس. فرئيسهم في ذلك متجاف لهم عما يشمُون إليه من الجبية، معاص عن ذلك بما هو يروم من الاستبداد عليهم. فله عليهم عزة، وله إليهم حاحة. فلا يطير في سهمانه من الجباية إلا الأقل من حاجته. فتحد حاشيته لدلك و دياله من الورراء والكتاب والموالي بملقين في الغالب وجاههم متقبص لأنه من جاه مخدومهم، ونطاقه قد ضاق بمن يزاحمه فيه من أهل عصبيته.

فإذا استفحلت طبيعة الملك وحصل لصاحب الدولة الاستبداد على قومه، قبض أيديهم عن الجبايات إلا ما يطير لهم بين الناس في سهمانهم، وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلة غنائهم في الدولة بما انكبح من أعنتهم وصار الموالي والصنائع مسهمين لهم في القيام بالدولة وتمهيد الأمر. فينفرد صاحب الدولة حينتذ بالجباية أومعظمها، ويحتوي على الأموال ويحتجنها للنفقة في مهمات الأحوال. فتكثر ثروته وتمتلئ خزائنه ويتسع نطاق جاهه ويعتز عبى سائر قومه. فيعظم حال حاشيته وذويه، من وزير وكاتب وحاجب ومولى وشرطي، ويتسع جاههم ويقتنون الأموال ويتأثلونها.

ثم إذا تُخذت الدوئة في الهرم بتلاشي العصبية وفناء القبيل المهدين للدولة، احتاج صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأنصار لكثرة الخوارج والمنازعين والثوار وتوهم الانتقاض. فصار خراجه لظهرائه وأعوانه، وهم أرباب السيوف وأهل العصبيات، وأنفق خزائنه وحاصله في مهمات جبر الدولة. وقلّت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة العطاء والإنفاق، فيقل الخراج، وتشتد حاجة الدولة إلى المال. فيتقلص ظل النعمة والترف عن الخواص والحجبّاب والكتّاب بتقلص الجاه عنهم وضيق نطاقه على صحب الدولة.

لم تشدد حاجة صاحب الدولة إلى المال، وينفق أبناء البطانة والحاشية ما تأش الؤهم من الأموال في غير سبيلها من إعانة صاحب الدولة، ويفسول على غير ما كان عليه أباؤهم وسلقهم من المناصحة، ويرى صاحب الدولة أبه أحق سنك الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وبجاههم، فبصطيمها ويستزعها منهم لنفسه شيئاً فشيئاً وواحداً بعد واحد على نسبة رتبهم وتنكر الدولة لهم ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشبتها ورحالاتها وأهل البعمة والثروة من بطائتها. ويتقوص بذلك كثير من مباني المجد بعد أل بدعمه أهله ويرفعوه.

وانظر ما وقع من دلك لوزراء الدولة الأموية بالأندلس عند حلالها أيام الطوائف في بني شُهَيَّد وبني أبي عَبْدة وبني حُدّير وبني بُرد وأمثالهم، وكذ في الدولة التي أدركناها لعهدنا، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ولما يتوقعه أهل الدول من أمثال هذه المعاطب، صار الكثير منهم ينزعون إلى الفرار عن الرتب والتخلص عن ربقة السلطان بما حصل بأيديهم من مال الدولة إلى قطر آخر، ويرون أنه أهنأ لهم وأسلم في اتفاقه الوحصول ثمرته. وهو من الأغلاط الفاحشة والأوهام المفسدة لأحوالهم ودنياهم.

<sup>(1)</sup> وأسمم لإنفاقه. [ب] هنا ننهي الجمئة والمقرة في [ب].

# فرار أبي يحيى زكريا بن أحمد المحالي

وأعلم أن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير ممتنع حصول فإب صحب هذا الغرص إن كان هو الملك تمسه، فلا تمكنه الرعية من ذلك طرفة عين، ولا أها العصبية المُواحمون له. بو في ظهور دلك منه هذه منكه وتلاف نفسه لمجاري العادة بذلك. لأن ربقة الملك يعسرا خلاص منها، سيما عند استفحال الدولة وضيق نطاقها وما يعرض فيها من البعد عن المجد و لحلال والتخبق بالشور وأما إن كان صاحب هذا الغرض من بطانة السلطان وحشيته وأهل الرئب في دولته، فقل أن يُحَلِّي بينه وبين دلك. إما أولاً فنما يراه المُموك أن ذُويهم وحاشيتهم، بل وساتو رعاياهم مماليك نهم مضعون على ذت صدورهم. قلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة، ضناً بأسرارهم وأحو لهم . يصلع عليها أحد وغيرة من خدمته لسواهم ولقد كال للو أمية بالألسس يمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأبدي بني العباس. فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم، ومد أبح حج لأهل الدول من الأندلس إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوعها إلى الصو تف ورم، ثانياً، فإنهم وإن سمحوا بحل ربقته هو، فلا يسمحون بالنحفي عن دلك عال لم يروب أنه جزء من مالهم كما كان ربه جزءاً من دولتهم. إذ بم يكتسب إلا بها وفي ظل حاهها. فتحوم نفوسهم على انتزاع دلك المال أو يفائه كما هو جزءً من الدولة ينتفعون به.

ثم إذا توهمنا أنه خلص بذلك المال إلى قطر آحر، وهو في لنادر الأقل، فتمتد ليه أعين الملوك بدلك القطر وتنتزعه إرهاباً وتخويف و ضاهراً لما يرون أنه مال الجباية والدول وأنه مستحق للإنفاق في المصالح. وإذا كانت عبولهم تمتد إلى أهل الثروة واليسار المكتسلين من وحواء المعاش، كما ذكرنا، فأحرى عا أن تمتد إلى مال الجباية والدول التي تجد السبيل إليه بالشرع والعادة.

ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بن أحمد اللحياني، تسع أو عاشر منوك الحفصيين بإفريقية، الخروج عن عهدة الملك واللحاق بمصر قررً من طب صاحب الثغور العربية لما استجمع لعزو تونس. عاستعمل اللحياسي

#### القصل الثالث، 41

الرحلة إلى ثغر طرابلس يوري بتمهيده، وركب السفن من هناك، وخلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جميع ما وجد ببيت المال من الصامت والذخيرة وابتاع كنما كان بخز ائنهم من المتاع والعقار والجوهر، حتى الكتب. واحتمل ذلك كله إلى مصر، ونزل على الملك الناصر محمد بن قلاون سنة سبع عشرة من المائة الثامنة. فأكرم نزله ورفع مجلسه، ولم يزل يستخلص ذخيرته شيئاً فشيئاً بالتعريض إلى أن حصل عليها. ولم يبق معاش ابن اللحياني إلا في جرايته إلى أن هلك سنة ثمان وعشرين، حسبما نذكره في أخباره.

فهذا وأمثاله من جملة الوساوس الذي يعتري أهل الدول لما يتوقعونه من ملوكهم من المعاطب. وإنما يخلصون إن اتفق لهم الخلاص بأنفسهم. وما يتوهمونه من الحاجة، فغلط ووهم. والذي حصل لهم من الشهرة بخدمة الدول كاف في وجدان المعاش لهم بالجرايات السلطانية أو بالجاه في انتحال طرق الكسب من التجارة والفلاحة. والدول أنساب.

لكن النفس راغبة إذا رغبتها وإذا تُسرَدُّ إلى قليـــــل تقنــع

والله الرزاق ذو القوة المتين.

<sup>(2)</sup> تلاورن [ب].



